

## بنسداف الكن التسير

which the sale of the sale of

#### (مقدّمة المصنف)

قال الإمام أبو عبدالله، محمد بن علي بن الحسن بن بشر، الحكيم الترمذي، رحمه الله: الحمد لله، رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعلى أنه أجمعين

أمّا بعد: فإنك ذكرت البحث في ما خاض فيه طائفة من الناس في شأن الولاية؛ وسألت عن شأن الأولياء ومنازلهم وما يلزم من قبولهم. وهل يعرف الولي نفسه أم لا؟ وذكرت أن ناساً يقولون: أن الولاية مجهولة عند أهلها. ومن حسب نفسه ولياً وهو بعيد عنها.

قاعلم أن هؤلاء الذين يخوضون في هذا الأمر، ليسوا من هذا الأمر في شيء. إنما هم قوم يعتبرون شأن الولاية من طريق العلم، ويتكلمون بالمقايس وبالتوهم من تلقاء أنفسهم؛ وليسوا بأهل خصوص من ربهم؛ ولم يبلغوا منازل الولاية ولا عرفوا صنع الله. إنما كلامهم في الصدق، فإذا صاروا إلى المنن القطع كلامهم، وعجزوا عن معرفة صنع الله بالعبد، لأنهم هجزوا عن معرفته، ومن عجز عن معرفة الله عن معرفة صنايعه أعجز، فلذلك يصير كلامه جزافاً في العاقبة.

## الفصل الأول

## وليّ حق الله

والأولياء عندنا على صنفين: صنف أولياء حق الله، وصنف أولياء الله. وكالاهما يحسبان أنهما أولياء الله.

فأما ولي حق الله فرجل أفاق من سكرته. فتاب إلى الله تعالى، وعزم على الوفاء لله تعالى بوعزم على الوفاء لله تعالى بتلك التوبة. فنظر إلى ما يُراد له في القيام بهذا الوفاء فإذا هي حراسة هذه الجوارح السبع: لساته وسمعه ويصره ويده ورجله ويطنه وفرجه. فصرفها من بالله، وجمع فكرته وهمته في هذه الحراسة، ولها عن كل شيء سواها، حتى استقام. فهو رجل مؤدي القرائض حافظ للحدود، لا يشتغل بشيء غير ذلك. يحرس هذه الجوارح حتى لا ينقطع الوفاء لله تعالى بما عزم عليه. فسكنت نفسه، وهدأت جوارحه.

فنظر إلى حاله، فإذا هو على خطر عظيم: لأنه وجد نفسه بمنزلة شجرة قطعت أغصائها والشجرة باقية بحالها، فما يؤمنه أن يغفل عنها قليلاً فإذا الشجرة قد بدت لها أغصان، كما كان بدياً، فكلما قطمها خرج مكانها مثلها، فقصد الشجرة ليقطمها من أصلها، ليامن من خروج أغصائها، فقطعها، فظن أنه قد كفى مؤتتها، فإذا أصلها قد بدت منه أغصان ا فعرف أنه لا يخلص من شرها دون أن يقلعها من أصلها. فإذا قلعها من أصلها استراح،

فلما نظر هذا العبد إلى جوارحه قد هدأت؛ التقت إلى باطنه؛ فإذا نفسه محشوة بشهوات هذه الجوارح. فقال: إنما هي شهوة واحدة، أبيح لي منها بعضها وحظر علي بعضها: فأنا في خطر عظيم! احتاج أن أحرس بصري حتى لا ينظر إلا المباح: فإذا بلغ المحظور عليه غمض وأعرض وكذلك اللسان وجميع الجوارح، فإذا غفلت ساعةً عن الحراسة، رمتني في أودية المهالك. فلما وقع في هذا الخوف، ضيقت عليه المخافة جميع الأمور، وحجزته عن الخلق، وأعجزته عن القيام بكثير من أمور الله، عز وجل، وصار ممن يهرب من كل أمر، عجزاً منه وخوفاً على جوارحه من نقسه الشهوانية.

قدال في نف: قد اشتغل قلبي بحراسة نفسي في جميع عمري، فمتى أقدر ان أفكر في منن الله وصنائعه؟ ومتى يطهر قلبي من هذه الأدناس؟ فإن أهل البغين بصفون من قلوبهم أموراً، أنا خلو منها! فقصد ليطهر الباطن، بعدما استقام له تطهير الظاهر، فعزم عمل وفض كل شهوة في نفسه لهذه الجوارح السبع، مما أطلق أو حظر عليه، وقال: إنما عي شهوة واحدة، تطلق لي في مكان وتحظر على في مكان، فلا خلاص منها، حتى أميتها من نفسي وحسب ان رفضها إمانتها! فعلم الله صدق الرفض من عبده وماذا يريد.

فافترقت الإرادة ههنا، فمنهم من صدق الله في رفضه ليطهر مناه، ويلقاه بصدقه وطهارته لينال ما وعد الصادقين من ثواب جهلغم. ومنهم من صدق الله في رفضه ليلقاه بخالص العبودية(١) غداً، قطر عبه بلقائه، ففتح لهذا الطريق إليه، وترك الآخر على جهده، واقتضائه ثواب الصدق يوم لقائه.

فأما الذي فتح له الطريق إليه، فهذا الذي ذكره في تنزيله ﴿والذَبن جاهدوا فينا النهدينهم سُبِلنا﴾ [العنكبوت: ٦٩] فلم فتح له الطريق إليه أشرق النور في صدره، فأصاب روح الطريق، فوجد قوة على رفض الشهوات، فازداد رفضاً وهجراناً. فزيد له في الروح،

<sup>(</sup>۱) انظر حديث القشيري عن العودية برسالت ص ۱۹۷ - ۲۰۱ . منه و يه اس إلما شامله يا

لأنه كلما رفض شيئاً ذاك من ربه عطاة من روح القربة؛ فازداد قوة. فقوي على الرفض، حتى مهر في الطريق، وحلق يصراً بالسير إلى الله تعالى. فعلم أنه إذا رفض شهوة الأكل، يتبغي له أن برفض شهوة اللباس؛ فإذا رفضها، ينبغي له أن يرفض شهوة الشراب، فإذا رفض هذه الأشياء، رفض شهوة السمع واليصر واللسان واليد والرجل. فلا ينطق إلا بما لا بد منه، ولا يسمع إلا إلى ما لا بد منه، ولا ينظر إلا إلى ما لا بد منه، ولا يمشي إلا إلى ما لا بد منه، فيلزم العزلة تحسماً فهذه الأبواب، وإمانة فهذه الشهوات. فازداد قرباً وانشرح صدره. والخطر العظيم ههنا! (والسالكون) بين معصوم ومخذول. وذلك ان من زلت قدمه في هذا الطريق، قمن ههنا زلت، ومن ههنا خلل. فاحذرك هذا الباب!

قال له قاتل: وكيف ذلك؟

قال؛ من أجل أنه لما عمت أنوار العطاء في قلبه، واتسع قلبه وانشرح صدره فرحت نفسه بخروجها من تلك المضابق إلى قسحة التوحيد، فترك العزلة لهذه الجوارح، وأخذ ينطق بما فتح الله له من شأن هذا الطريق، ومما تراءى له من الحكم والقوائد وعلم الطريق، وخالط الناس على ذلك. فأكرم وبجل، فقبل إكرامهم وتبجيلهم. ثم أعطى على ذلك فقبل نوالهم، خدعته نفسه فاتخدع لها، ومؤهت عليه فقبل تمويهها، وانبعثت عليه الدنيا عفواً لا صفواً.

قولب هذا الأسد المتماوت وثبة من حينه فركب عنه. وذلك (انه) لما أصاب تلك اللذات، التي كانت زالت بالفطام عنها، استيقظ، فصارت (نفس) بمنزلة السمكة، التي انفلت من الشبكة: فهي أشد غوصاً واضطراباً لا تأمن على نفسها أن تؤخذ، فصارت النفس كذلك منفلتة من شبكة صاحبها، فهي أشد وأصعب من ان يظفر بها، فاحذر هذا الباب! فإني رأيت وعاينت كل من أفسد طريقه، وأدبر ناكماً على عقبيه، فمن مهنا سقط وزلت قدمه. فلم يزالوا في ذل وصعار، قد نفتهم قلوب الصادقين، ومقتهم جمهور العلماء.

وذلك انهم هزاب متصنعون، لا هم يتوبون من هذا الأمر وينطهرون ويصحون ويستقيمون في سيرهم؛ ولا تسمح نفوسهم بأن يصيروا إلى أعمال الأركان، لأن فيه مشقة وضيقاً، وقد كانوا أصابوا الروح والسعة، فلا فلوبهم مشغولة بحق الله، ولا أبدانهم مشغولة يعيادة الله، وقد عطلوا الأركان عن العبادة، وعطلوا القلوب عن السير إلى الله عز وجل، وقطع مسافة المنازل، فصاروا ضحكة الشيطان، ويرم القلوب، وثقالاً على القؤاد، يسيحون في البلدان، يخدعون الضعقاء والجهال والنساء عن دنياهم. ويأكلون بنا يبدون من الزهد، والسمت الحسن(١٠)، وكنام الرجال. تراهم الشهر والدهر في الاحتيال والاصطياد. ويجرون المنافع بالرقي، ويباشرون الأعمال على العني، ويتخيرونها على العمي!

قالكيس أدركه التوفيق من ربّه. فيت ههنا عندما جاشت النحكم في صدوه وداودته نفسه على مخالطة البخلق؛ تزعم له بخداعها أنه قد أصاب من القوة ما يباشر هذه الأمور. فيرجع بعقله عليها، فيقول: كيف آمنك على أمور، وأنت معروفة بالخياتة، ومعك آلة الخياتة، التي تُدعى شهواتك؟ ويعزم على إلا يقضى شهواتها ومنيتها. فأبده الله تعالى، وثبت ركنه، وعزم على تجنب هذه الشهوات كلها، ما ظهر منها وما بطن، حتى إذا مر في عزمه، فاستفرغه وبلغ الغاية من ذلك (و)ظن انه قد أماتها، فإذا هي بمكانها! وذلك انه بلغ الغاية في روض شهوات الدنيا، وبقيت لذة الطاعات والنفس جية بمكانها!

قسن ههذا زلت أقدام طائفة منهم. فقالوا في أنفسهم؛ أتقعد فواغاً هكذا، نبطل أحمالنا في القعود معطلين؟ بل تنفسس في أهمال البر، فكل ما زدنا منه، ازددنا يه قوبة إلى الله تعالى. فيقال لهم: هذا (هو) الداء الدفين<sup>(٢)</sup> فيكم، وأنتم به جاهلون! متى وجدت نفسك لذة الطاعات وحلاوتها فأجتها صرت مفتوناً بها. فتأمل هذا المكان، فإن فيه مسرحاً من مسارح النفس ومصيدة من مصايد الشيطان، وأهوذ بالله معن بصير مفتوناً بالطاعة!

أما بلغك الخبر، عن جريج<sup>(٣)</sup> الراهب، حيث نادته أمه وهو في الصلاة، فأثر الصلاة على إجابة أمه ـ فلفي ما لفي من البلاء؟ وهكذا نكون فتنة الطاعة، وهل تكون الفتنة إلا من وجود النفس لذة الشيء؟ فكيف يطمح قلبك أن يصل إلى الله تعالى، مع شهوة النفس؟ فإن شهوة النفس هي الدنيا! إن هذا لحمق! والجهل قد يبلغ بصاحبه منازل الحمقي.

ويقال لمثل هذا المفتون، بمثل هذا الفول: متى تتخلص من لحظات نفسك إلى جهدك، وأعمال برك، حتى لا تكون معتمداً عليه؟ والمعتمد على عمله متى يفلح؟ وهذا الرسول، صلى الله عليه وصلم، يقول: الله ليس أحد متكم ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت، يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغذني الله برحمته (\*\*).

قال له قاتل: فماذا يصنع إن لم يعمل نفسه في الطاعات؟

<sup>(</sup>١) يقال: قلان حسن السعت: أي حسن القصد والمذهب في الدين والدنيا.

<sup>(</sup>٣) • انظر حديث القشيري عن جريج الراهب برسالته ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ٢٢٧/٢).

قال: يؤدي الفرائض؛ ويحفظ الحدود. فليس في هذا الشغل، ان قام به، ما يعجزه عن سائر الأشياء. وأي عبودة أشرف من هذا؟ وهل ألزم الله العباد إلا بهذا؟

قال له قائل: فهل يضره أن هو اشتغل بهذه الطاعات؟

قال: وأي ضرر بأكثر من سائر إلى الله تعالى، وقف على بعض عبده، أو على شيء من خلقه، يلتذ به؟ ألبس هذا مما يقف به عن السير؟ أرأيت لو أن أمير المؤمنين دعا بعض قواده ليقربه ويخلع عليه ويخبوه؟ فسار إلبه هذا القائد؛ فلم بلغ بعض الطريق، عمد إلى موضع منزه، حلى لصدره لنزاعته، فأخذ يبني له هناك قصراً. هل يقع ذلك من أمير المؤمنين؟ واحتج (القائد) بأن قال: أبني هذا القصر، لا تقرب به إليه. ألبس هذا، عنا أهل العقل، من الحمق؟ وما خطر هذا القصر، عند أمير المؤمنين؟ وأبن هذا من ملك إنها دعاك ليقربك، ويظهر مكتون ما عنده لك. قما اشتغالك بهذا؟ قال (القائد): لاز أد عنده. فرية المسمع أمير المؤمنين بذلك، قازدرى عقله، وقال: أحسب هذا إنها دعوته لأفريه بما سلف منه إلي؟ فوجد عليه من ذلك، وقال: اكتساب الجاء عندي أن تسير إلي عندما بلغتك دعوت، فتال محل القربة؛ لا باشتغالك بهاء القصر لى.

قإذا كانت هذه المعاملة، فيما بين العبيد، في الدنيا هكذا ـ فكيف بمعاملتك مع رب العزة على هذا السبيل.

### المراجع المراجع المراجع المنافع المراجع المنافع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

## (دعوة الحق وإجابة العبد)

إن الله تعالى دعا العباد، فقال: ﴿ يا أيها اللين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ [الأنفال: ٢٤] فأجابته طائفة بأن آمنوا به، وخلطوا في عمل الأركان. فقيل لهم: لكم، بما أجبتم، حياة القلوب توحيداً. ثم نقذمت طائفة أخرى، أمام هذه الطائفة؛ فأخلصوا العمل لله، وتطهروا من التخليط فقيل لهم: لكم، بما أجبتم، حياة الأركان طاعة وتسليماً. ثم تقدّمت طائفة أمامها؛ فأخلصوا القلوب، وتطهروا من شهوات النفوس وأعمال الهوى. فقيل لهم: لكم، بما أجبتم، حياة النفوس الشهوائية انقياداً لما يأتي به القلب، ويرد عليه من اليقين، ثم تقدّمت طائفة أخرى أمامها، تنقرب إليه، فقيل لهم: لكم، بما أجبتم، حياة النفوس جميعاً!

فهذه أربع طبقات. كل طبقة إنما تعطي من هذه الحياة، التي وعد الله بها، على قدر استجابتها لدعوت. فإن موت الفلوب من شهوة النفس. فكلما رفض شهوة تال من الحياة بقسطه. فيقال لهذا السائر إلى الله، عز وجل: الك لن تنال الوصول إليه، ومعك مشيئة لنفسك. الوصول إليه من أعظم المشيئات! فأنت باق حتى ترفض هذا كله. وإنما تباينت أحوال الأولياء، وبعد اليون هنا من أجل مشيئة الوصول إليه، والنظر إلى جهدهم. وسأبين ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى!

فالطبقة الأولى سارت قليلاً. فلما وجدت روح القربة ظنت أنها قد أصابت القرة كلها؛ فتجمحت في شهوات النفس: من الضيافات واتخاذ الأخوان وبقبقة الكلام خالياً مما يأتي به. حتى استولت على رياسة، في قرية أو ناحية من التواحي؛ أو على طائفة من هؤلاء الزمتى، بين جهال وفتيان ونساء. فاستطابت طمح تلك الأبصار إليها، وتعظيمهم لها، وبرهم بها. فهذه ثمرة سيرها: ظاهرها تخليط، وباطنها مزيلة. فهؤلاء قتلى هذا الطريق.

الطبقة الثانية سارت قليلاً. ثم عرجت على الطاعات تلتذ بها حتى أدتها إلى العبادة الظاهرة. فيفيت وفي نفسها مكامن الفتن كالسيل والليل؛ مثل التعظيم لأمرها، والإعجاب بنفسها، والكبر والتيه والنخوة والتصنع والمداهنة والطمأنية إلى قبول الناس لها، ورضاهم بمذهبها. فأذنها مصغية إلى ثناء الناس عليها، والفرح يعدحهم لها، وخوف سقوط منزلتها عندهم لازم لقلبها، تتراىء لهذا، وتعتذر وتتملّق لهذا، عامة أمرها على الختل والمخادعة، تبياً على أحوالها، التي هي نزهة نفسها، فإن ذكرت الأخرة وشدائدها، ذكرت أعمالها التي تعمل أركانها جهداً، فطابت نفسها، وهل تطب نفسها إلا من ركونها إله؟ منى عرفت هذه ربها، حى تطمئن إلى أعمال خرجت من أركان دنسة وقلب كدر وإيمان سقيم؟

والكيس فتح له الطريق. فسار إلى الله تعالى، لا يعرج يميناً ولا شمالاً. فعف عن شهوات المعاصي، ثم عف عن شهوات الحلال، كما عف عن شهوات الحرام. ثم عف عن شهوات الطاعات، وتخير الأحوال كما عف عن الحرام. ثم عف عن كل مشيئة خطرت بباله، كما عف عن هذه الأشياء. يقول في نفسه: ان حجابي، بيني وبين ربي، خطرت بناله، كما عف عن هذه الأشياء. يقول في نفسه: ان حجابي، بيني وبين ربي،

فهذا عبد مسدّد موفق! فما زالت به أمواج المجاهدة، ترفعه وتحفظه. فكلما وجد من عمل لذة فارقه وتحول إلى غيره، حتى مل واجهد. فرفض العمل كله، وقعد حارساً لقلبه من لصوصية هذه التفس.

فقال له قائل: وكيف بحرسه؟ وما لصوصية النفس؟

قال: إن الصدر ساحة النفس واتقلب. فللقلب في هذه الساحة باب، وللنفس باب. فإذا دخل العطاء من الله في الصدر فإنما هو للقلب. وثارت النفس لتأخذ نصيباً من حلاوة العطاء، فإن أخذت بغلبتها نصيبها لم يقدر الجارس على منعها. فإذا أرادت أن تعمل أعمال البر، بما أصابت من العطاء، منعهما من العمل. فهذا موضع الزلن. قالجاهل بهذا الطريق لما أصابت النفس حلاوة العطاء، استقرت بصاحبها، قدعته إلى عمل الأركان، وهي خائنة لما فيها من الشهوات، قإن تركها صاحبها وما استقرت به أفسدت نصيبها من العطاء له بشهواتها، فهذا الحارس لهذا الطريق، بغاية الشغل فكيف بصل إلى عمل الأركان؟ على ما وصفناه، يطالة؟ فلا تعبأن بهؤلاه البطالين، ولا يغرنك تماوتهم وسمنهم، فإن عامتهم هزاب، وعبيد أياق!

فما زال ذلك دأب هذا الصادق، في ميره إلى الله تعالى. يمنع نفسه لذة الحلال، ولذة الطاهات، ولذة العطاء، ومع ذلك، يجاهد نفسه في تصفية الأخلاق الدنيئة: مثل الشع والرغبة والمذمة والجفرة والحقد، وأشباه ذلك، فإن الشع والرغبة والحقد والجفوة من فلر النفس، وهو دائب في هذا السير، فأي هبادة تفوق هذا؟ حتى إذا استفرغ مجهوده من الصدق، ولم يبل للحق قبلة اقتضاء، التفت إلى نفسه فوجدها كما كانت بدياً، فيها تلك الهنات موجودة.

قال: القرح بالأحوال عند الخلق، والطلب للمنازل العلبة عند الله. ومع هذا القرح بالأحوال يطلب عندهم المنازل في مكامن نفسه، ركوناً إلى الحياة وتنسماً لروحها، ولقاء الأخوان، والبطر في المواضع التي هي مطمأن النفس من بقاع الأرض. بمنزلة سمكة يريد صاحبها أن يمينها، فيلقبها على التراب، فهي تضطرب فيه، قد أزف منها الموت. ثم يشفق عليها صاحبها، فيخطها في الماء غطاً ثم يرمي بها إلى اليبس، ثم لما أزف منها الموت، رش عليها الماء فأحياها: فهذا لعب من صاحبها بها!

فلما استفرغ هذا الصادق مجهوده من الصدق في سيره، على ما وصفت، ووجد نفسه حية معها هذه الصفات ـ تحيّر وانقطع صدقه، وقال: كيف لي ان أخرج من نفسي حلاوة هذه الأشياء؟ فعلم أنه لا يقدر على ذلك، كما لا يقدر ان بيبض الشعرة السوداء.

وقال: أن هذه نفسي قد أوثقتها بالصدق مني إلى ألله؛ فكيف لي أن حللت وثاقها فأبقت وهربت، متى ألحقها؟ فوقع في مفازة الحيرة. فاستوحش، ويقي وحيداً في تلك المفازة، لأنه قد ذهب أنس النفس ولم ينل أنس الخالق، فحينت صار مضطراً، لا يدري أيقبل أم يدير؟ فصرخ إلى الله، بالنما من صدقه، صفر اليدين، خالي القلب من كل جهد. وقال في نجواه: قد تعلم، يا عالم الغيوب والخفيات، إنه لم يبق لعلمي بالصدق، موضع قدم أتخطى به؛ ولا لي مقدرة على محو هذه الشهوات الدنسة من نفسي وقلبي \_ فاغتني!

فأدركته الرحمة، قرحم، قطير بقلبه، من مكانه الذي انقطع قيه، في لحظة؛ فوقف به في محل القربة عند ذي العرش. فوجد روح القربة ونسيمها وتبحبح في فضائها، وفي ساحات توحيده. وذلك قوله، عز وجل: ﴿أَمن يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض﴾ [النمل: ٦٢].

ينبوك في هذه الآية، أن وله قلبك إلى صدق نفسك وجهدك يشكف السوء عنك، ولا يجيبك إلى ما دعوته حتى تخلص دعونك ووله قلبك إلى الله تعالى، الذي أوله القلوب، وحتى تكون مضطراً إليه.

فالمضطر (هو) الذي انقطع زاده وحمولته، وبقي متحبراً في المفازة لا يهتدي إلى الطريق. فهو مرحوم مغاث. ألا ترى ان الله تعالى أحل للمضطر، في مفازة الأرض، السيتة رحمة له وغياثاً؟ فالمضطر في مفاوز السبر إليه أحق بالوحمة والغياث!

وقال، عز اسمه! في تنزيله فورجاهدوا في الله حق جهاده﴾ [الحج: ٧٨] فحقيقة الجهاد ألا يبقى للصدق موضع قدم يتخطّى إليه.

ثم قال: ﴿وَالدَّينَ جَاهَدُوا قَيْنَا لَنَهَدِينَهُمْ صَبِلنا﴾ [العنكبوت: 19] والسبل هي الطرق، يعلمهم ان للأولياء طرقاً، فيها تفاوت على أقدار نقوسهم ووقائها واحتمالها لما يرد من العظاء، وإنما هداهم لسبله بصدق المجاهدة، والهدى ان يميل بقلبه، مشتق من تهادى؛ يقال في اللغة: مشى فلان يتهادى، أي يتمايل، ومنه مأخوذة الهدية، لأنها تعيل بالقلب إلى صاحبها.

وإنما رحم العيد حين خلصت دعوته؛ وإنما خلصت دعوته حين صار مضطراً ولم يبق له معتمد (بعتمد عليه) ولا ملتفت يلتفت إليه. فأما دعوة رجل إحدى عينيه إلى ربه والأخرى إلى عبله، فما هو مضطر ولا خلصت دعوته، فلما أجببت لهذا المضطر دعوته، طير من محل الصادقين، في طوفة عين، إلى محل الأحرار الكرام، ورتبت له هناك مرتبة، على شريطة لزومه المرتبة ليعتق من رق النفس، ويكتف عنه السوم، الذي وصفه الله تعالى في هذه الآية،

ورب قال قائل: وما ذلك السوم؟ إنه من أصلها المنافعة المنافعة المنافعة الكافية وسند

قال: الذي وصفت بدياً: مما كان يجده في نفسه، ومن تلك الهنات الدنسة، التي لم يقدر ان يمحوها عن نفسه، وإنما يمحوها عنه الله، عز وجل! فقيل له: الزم هذه المرتبة، بقرب الله تعالى! وأنت عتيق من رق النفس حتى تزايلك هذه الهناك، التي في نفسك بما يرد عليك من أنوار القربة فتحرقها فتصير من صفوته، وتصلح له. ووكل به الحق يحرسه، فإن ثبت في مركزه فقد وفي بشرط الله، وإن أخل بمركزه وهرب فهو مخذول، خدعته نفسة الأمارة بالسوه، فانظر أية نفس هذه، حيث تقدر على خدعه وهو في محل الكرام الأحرار؟ قال له قائل: وأين محل الصادقين؟ وأبن محل الكرام الأحرار؟

قال: محل الصادقين في السماء الدنياء عند بيت العزة، فهناك محلهم لأنهم عبيد the sale of the sale of the sale of

قال: حيث نزل القرآن جملة واحدة، في ليلة مباركة. فوضع في بيت العزة، في سماء الدنيا، ثم نزل لجوماً في عشرين سنة، كذلك ووي عن ابن عباس وحمه الله!

وأما محل الأحرار الكرام، فالبيت المعمور، في حدود عليين، فوق السماء السابعة. بلجونها ثم يتفوقون منها، على مراتبهم، في عليين إلى العرش، عساكر بعضها فوق بعض، حتى ينتهوا إلى محل الأربعين، حول العرش، به الله يديها به يها الهيد العالم والها

## الما يا الموادية و الموادية إلى الموادية المالي المالية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية الموادية

## (ولى حق الله وولى الله)

عر بالنا له بناد الله

فهؤلاء كلهم أولياء حقوق الله، وهم أولياء الله يصبرون إلى الله تعالى في مراتبهم. فيحلون بها ويتنسمون روح القرب، ويعيشون في فسحة التوحيد والخروج عن رق النفس. قد لزموا المراتب، فلا يشتخلون بشيء إلا بما أذن لهم فيه من الأعمال. فإذا صرفهم الله من المرتبة إلى عمل أبدائهم حرسهم، فيمضون مع الحرس في تلك الأعمال، ثم ينقلبون إلى مراتبهم. هذا دأبهم.

فمن لم يف منهم بما شرط عليه من لزوم المرتبة، ومضى في عمل من أعمال البر، بحسب أنه قد قوي واستغنى؛ بما ناله من نور القربة فينبغي ألا يكون معطلاً ــ فقد وقع في الخذلان. لأنه ترك الشرط، ومضى يهوى نفسه.

وإنما شرط عليه لزوم المرتبة، لأن هوى نفسه معه، والأدناس التي وصفت في غسه. فكيف يجوز له أن يمضى من المرتبة إلى عمل بلا إذن؟ فإنه إذا مضى بلا إذن، لم يكن معه حراس، بل معه هواه وشهواته. فإذا عمل لله تعالى، وهواه معه، أيترك ويخلى سبيله لأن يرجع إلى مكان القربة، فيقف مع الصفوة في المرتبة؟ ان هذا الحمق عجيب، لمن طمع في هذا! وقد لطخ الحق وعمل بهوي نفسه ..... ﴿ مِنْ الْمُسْامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

فهذا رجل مخدوع مستدرج يعملُ نفسه في أتواع البر، ويزعم انه إنما خلق للعبودية، وهذه عبودية. فيقال له: إن عبودية الأولياء أصفى من ان تخالطها هنات النفس. وكيف يكون ما تعمل عبودية، وأنت في أوحال التفس وشهواتها وخدعها وأمانيها والتفاتها إلى خيالها؟ فإن احتج يقول الله، عز وجل:

﴿ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون﴾ [بوتس: ١٤]. وقال: أفلا ترى أنه أشار إلى العمل؟ فقل له: احذر هذا «الكيف»، الذي قاله؛ فإن دكيف» هو صفة العمل. أي: لتنظر بأي صفة تعملون؟ ولم يقل: لننظر ماذا تعملون.

فإن أردت أن تقوم له بالعبودية، فاجتهد في خروجك من رق النفس إلى رقه، حتى تكون له عبداً، فالعبودية لعبيده، والعبادة لعبيد النفوس. ومن لم يصل إلى الله، عز وجل، في مجالس القربة، حتى تحرق تلك الأتوار جميع ما في نفسه من الأدناس \_ فهو بعد في الطرق، لا يدري أين هو . وإنما جرأته على الأمور، من بعض أنوار العطاء .

فكيف يخاطر الموء ينفسه، وينخدع لها، ويخالط ويباشر الأمور، التي تتدلس نفسه فيها، وتأخذ بنصيبها؟ ثم يزعم انه ذو حظ من الله! هيهات! ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

فهذا رجل لم يصير على السير، قبله. ولم يرتفع له ما أمّل من الوصول إلى الله تعالى. فأقبل على النشاك يتصنّع بأعمالهم، وينطق بكلام الأولياء، إلى ما لا يعدّمه. فكفى بهذا تردياً في آبار المهالك! ي أبار المهانك؛ (الفصل الرابع)

# 

فيقال لهذا المسكين المتحيرا

(السؤال الأول) صف لنا منازل الأولياء إذا استفرغوا مجهود الصدق، كم عدد

(السؤال الثاني) وأبن منازل أهل القربة؟

(السؤال الثالث) وأبن الذين جاوزوا العساكر، وبأي شيء جاوزوا؟

(السؤال الرابع) وإلى أين منتهاهم؟

(السؤال الخامس) وأين مقام أهل المجالس والحديث؟

(السؤال السادس) وكم عددهم؟

(السؤال السابع) وبأي شيء استوجبوا هذا على ربهم؟ السابع الله ما سابع

(السؤال الثامن) وما حديثهم ونجواهم؟

(السؤال التاسع) وبأي شيء يفتنحون المناجلة؟

(السؤال العاشر) وبأي شيء يختمونها؟

(السؤال الحادي عشر) وبماذا يجابون؟

- Mart and transplate the a good

(السؤال الثاني عشر) وكيف يكون صفة سيرهم؟ الدون الدال شائدا را يسال

(السؤال الثالث عشر) ومن الذي يستحق خاتم الأولياء، كما استحق محمد، صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة؟

(السؤال الرابع عشر) وبأي صفة يكون ذلك المستحق لذلك؟

(السوال الخامس عشر) وما سبب الخاتم، وما معناه؟ بتعناد بداسا بالبساد)

(السؤال السادس عشر) وكم مجالس الملك، حتى يوصل إلى ملك الملك؟

(السؤال السابع حشر) وأين مقام الرصل من مقام الأنبياء؟

(السؤال الثامن عشر) وأين مقام الأنبياء من مقام الأولياء؟

(السؤال التاسع عشر) وأي شيء حظ كل رسول من ربه؟

(السؤال العشرون) وأي اسم متحه من أسماته؟ لمم السمال إلى المسال المسال

(السؤال الحادي والعشرون) وأي شيء حظوظ الأولياء من أسمات؟ ...

(السؤال الثالث والعشرون) وقوله: •كان الله ولا شيء معه، (١٠).

(السؤال الخامس والعشرون) وما بدء الوحي؟

(السؤال السادس والعشرون) وما بده الروح؟ ﴿ لَا مِنْ الْأَرْضِ الرَّالِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّالِي اللَّاللَّالِي الللَّهِ الللَّا اللللَّاللَّمِي الللَّهِ اللللَّهِ الل

(السؤال السابع والعشرون) وما بده السكينة؟ ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّاكِينَةُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(السؤال الثامن والعشرون) وما العدل؟ المناسطية والتعريف الدوران السال

(السؤال الناسع والعشرون) وما فضل بعض النبيين على بعض، وكذلك الأولياء؟

(السوال الثلاثون): ووخلق الله الخلق في ظلمة (١٠٠٠ المحمد) المراسلة

(السؤال الحادي والثلاثون): وما قصتهم هناك؟

(السؤال الثاني والثلاثون) وكيف صفة المقادير؟

Ye follow him with

 <sup>(1)</sup> للحديث روايات أخرى بالفاظ مختلفة. أخرجه الزبيدي في (إنحاف السادة المثلين ٢/ ٩٤).
 وعلى الفاري في (الأسرار العرفوعة ٢٦٣)، والعجلوني في (كشف الخفاء ٢/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (إيمان ۱۸)، وأحمد بن حنيل ۲، ۱۷۷، ۱۹۷.

(السؤال الثالث والثلاثون): وما سيب علم القدر، الذي طوى عن الرسل فمن ونهم؟

(السؤال الرابع والثلاثون) ولأي شيء طوى؟

(السؤال الخامس والثلاثون) ومنى ينكشف لهم سر القدر؟

(السوال السادس والثلاثون) وأبن ينكشف ألهم؟

(السؤال السابع والثلاثون) ولمن ينكشف منهم؟

(السؤال الثامن والثلاثون) وما الإذن في الطاعة والمعصية من ربنا؟

(السؤال التاسع والثلاثون) وما العقل الأكبر، الذي قسمت منه العقول لجميع خلقه؟

(السؤال الأربعون) وما صفة آدم عليه السلام؟

(السؤال الحادي والأربعون) وما توليته؟ مع محمد الما الله الما الما الما

(السوال الثاني والأربعون) وما قطرته؟ - ويد بأن لنا يتحال روسا ما الما

(السؤال الثالث والأربعون) وما القطرة؟ إنه الله الله الناس المال إلا المال الما

(السؤال الرابع والأربعون) ولم شعاه بشراً؟ وقايل الدينسال شاعة عالما

(السؤال الخامس والأربعون) ويأي شيء نال التقدمة على الملائكة، حتى أوهم بالسجود له؟

(السؤال السادس والأربعون) وكم عدد الأخلاق التي منحه عطاء؟

(السؤال الثامن والأريمون) وقوله عليه السلام: فإن لله مائة وسبعة عشر خلقاًه''' ما تلك الأخلاق؟

(السؤال التاسع والأربعون) وكم للرسل منها؟ الله يصيع الله يحدا الرابطان

(السوال الخمسون) وكم لمحمد، صلى الله عليه وسلم؟

(السؤال الحادي والخمسون) وأبن خزائن المنن؟ ١١٠٠ ١١٠ ١١١٠ المال المال)

<sup>(</sup>١) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة العنفين ١٧٧٥، ٢٩٢/٩، ٢٧٩)، والمنفي الهندي في (كتر العمال ٥٥، ٧٩)، والهيشمي في (مجمع الزوائد ٢٦/١)، وابن حجر في (المطالب العالية ٤٤٥)، وابن الجوزي في (العلل المتناهية ٢/ ٤٥١)، وصاحب (ميزان الاعتدال ٥٢٨٨)، وابن حجر في (لسان الميزان ٢٤/١٤).

(السؤال الثاني والخمسون): وأين خزائن سعي النفوس؟

(السؤال الثالث والخمسون) ومن أين يعطى الأنبياء؟

(السؤال الرابع والخمسون) وأين خزائن المحدّثين من الأولياء؟

(السؤال الخامس والخمسون) وما الحديث؟

(السؤل السادس والخمسون) وما الوحي؟

(السوال السابع والخمسون) وما الفرق بين النبيين والمحدّثين؟

(السؤال الثامن والخمسون) وأين مكانهم منهم؟

(السؤال التاسع والخمسون) وأين سائر الأولياء؟

(السؤال الستون) وما خوض الوقوف؟

(السؤال الحادي والستون) وكيف صار أمره كلمح البصر؟

(السؤال الثاني والستون) وأمر الساعة أقرب من لمح البصر؟

(السؤال الثالث والستون) وما كلام الله تعالى لمائة أهل الوقوف؟

(السؤال الرابع والستون) وما كلامه للموخدين؟ ﴿ (السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ

(السؤال الخامس والمتون) وما كلامه للرصل، عليهم السلام؟

(السؤال السادس والستون) وإلى أبن بأوون بوم القيامة من الغرَّصَة؟(١)

(السؤال السابع والستون) وكيف مراتب الأولياء والأنبياء يوم الزيارة؟ ا

(السوال الثامن والستون) وما حظوظ الأنبياء من النظر إليه تعالى؟ ﴿ الْمُ

(السؤال التاسع والستون) وما حظوظ المحدثين من النظر إليه؟

(السؤال السبعون) وما حظوظ سائر الأولياء من النظر إليه؟ ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(السؤال الحادي والسبعون) وما حظوظ العامة من النظر إليه؟

(السوال الثاني والسبعون) وقوله: «إن الرجل منهم ينصرف بحظه من ربه فيذهل أهل الجنان عن نعيمهم، اشتغالاً بالنظر إليه؟

(السؤال الثالث والسيعون) وما المقام المحمود؟

(السؤال الرابع والسبعون) وبأي شيء ناله؟

1824 [Baye: 7]

<sup>(</sup>١) العرصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء.

(السؤال الخامس والسيمون) وكم بين حظ محمد، صلى الله عليه وسلم، وحظوظ سائر الأنباء، عليهم السلام؟ لانبياه، عليهم السلام؟ (السوال السادس والسيعون) وما لراه الحمد؟

(السؤال السابع والسبعون) وبأي شيء يثني على به، عز وجل، حتى يستوجب لواء

(السؤال الثامن والسبعون) وماذا يقدم إلى ربه من العبودية؟

(السؤال التاسع والسبعود) وبأي شيء يختمه حتى يناوله مفاتيح الكرم؟

(السوال الثمانون) وما مفاتيح الكرم؟ وإنها المانول المسادل والمانول المانون

(السؤال الحادي والثمانون) وعلى مَن توزع عطايا ربتا؟

(السؤال الثاني والثمانون) وكم أجزاء النيوة؟

(السؤال الثالث والثمانون) وما النيوة؟ والمدين عن (ديدع، بالثا الإيسا)

(السوال الرابع والثمانون) وكم أجزاء الصديقية؟ بي من يسال سال الدينة) ا

(السؤال الخامس والثمانون) وما الصديقية؟ ساد بن الديسال ما عدالك رايك؟

(السوال السادس والثمانون) وعلى كم سهم ثبتت العبودية؟!

(السؤال السابع والثمانون) وما يقتضي الحق من الموخدين؟

(السوال الثامن والثمانون) وما الحق؟ المناه المعلى المعالم المعالم المعالم

(السؤال التاسع والثمانون) وماذا بدؤه؟

(السؤال التسعون) وأي شيء فعله في الخلق؟ - له الدينا المسعود)

(السؤال الحادي والتسعون) وبماذا وكل؟ المناه المحادي المحادي المحادي

(السؤال الثاني والشعون) وما ثمر تد؟ المناه المراد الما الماسال (عاما الماسال)

The day (Fella) AT

(السؤال الرابع والتسعون) وأين محل من يكون محقاً؟ (السؤال الخاص والتسعون) وأين محل من يكون محقاً؟

(السؤال الخامس والتسعون) وما سكينة الأولياه؟

(السؤال السادس والتسعون) وما حظ المؤمنين من قوله ﴿الظاهر والباطن والأول والأخر﴾ [الحديد: ٣]. (1) The same time the contract that they fall play

(السؤال السابع والتسعون) وما حظ المؤمنين من قوله: ﴿كُلُّ شَيَّ هَالُكُ إِلَّا وَجَهِّهُ﴾ والتران مراء الإنطاقات ( داري ق يثما يايسا) [النصص: ٨٨].

Thinks 12

The state of the state of

(السؤال الثامن والتسعون) وكيف خص ذكر الوجه؟

(السؤال الناسع والتسعون) وما ميتدأ الحمد؟ المالية المرابع المالي المالية المالية

(السؤال الموفي مائة) وما قوله: فأمين؟؟

(السوال الحادي وماثة) وما السجود؟ .... من الماس من الماس

(السؤال الثاني ومائة) وما بدؤه؟

(السؤال الثالث ومائة) وما قوله: «العزة إزاري؟\*\*

(السؤال الرابع ومائة) وما قوله: ﴿وَالْعَظْمَةُ رَوَاتِيَا (٢٠)م

(السوال الخامس ومائة) وما الإزار؟

(السؤال السادس ومائة) وما الرداء؟

(السؤال السابع ومائة) وما الكبرياء؟

(السؤال الثامن وماثة) وما تاج الملك؟

(السؤال الناسع ومالة) وما الوقار؟

(السؤال العاشر ومائة) وما صقة مجالس الهية؟

(السؤال الحادي عشر ومائة) وما صفة ملك الألاء؟

(السوال الثاني عشر ومائة) وما صفة ملك الضياء؟

(السؤال الثالث عشر ومائة) وما صفة ملك القدر؟

(السؤال الزابع عشر وماتة) وما القدس؟

(السؤال الخامس عشر ومائة) وما سيحات الوجه؟

(السؤال السادس عشر ومائة) وما شراب الحب؟

(السؤال السابع عشر ومائة) وما كأس الحب؟

(السؤال الثامن عشر ومائة) ومن أين؟ ﴿ ﴿ السَّوَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحميدي في (المستد ١١٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (لباس ٢٤)، وابن ماجة (زهد ١٦)، وأحمد بن حنبل ١، ٣٧٦، ٤١٤، ٤٢٧،

(السؤال التاسع عشر ومائة) وما شراب حبه لك حتى يسكرك عن حبك له؟ (السؤال العشرون ومائة) وما القبضة؟

(السؤال الحادي والعشرون ومائة) ومن الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فيها؟

(السؤال الثاني والعشرون ومانة) وما صنيعهم بهم في القبضة؟

(السؤال الثالث والعشرون وماتة) وكم نظرته إلى الأولياء كل يوم؟

(السؤال الرابع والعشرون وماتة) وإلى ماذا ينظر منهم؟

(السؤال الخامس والعشرون ومانة) وإلى ماذا ينظر من الأنبياء عليهم السلام؟

(السؤال السادس والعشرون ومائة) وكم إقباله على خاصته في كل يوم؟

(السؤال السابع والعشرون ومانة) وما المعية مع الخلق والأصفياء والأنبياء والخاصة، والتفاوت والفرق بينهم في ذلك؟

(السؤال الثامن والعشرون ومائة): وما ذكره الذي يقول؛ ﴿ولذكر الله أكبر﴾ [العنكبوت: 03].

(السؤال التاسع والعشرون ومانة) وما ذكره الذي يقول: ﴿قَاذَكُرُونِي أَذَكُرُكُم﴾ [الق 1: Tor].

(السوال الثلاثون ومائة) وما معنى الاسم؟ الشيد المسم

(السوال الحادي والثلاثون ومائة) وما رأس أسماله، الذي استوجب منه جميع Charles the section of the section of

(السؤال الثاني والثلاثون ومائة) وما الاسم الذي أبهم على الخلق؛ إلا على خاصته؟ (السؤال الثالث والثلاثون وماتة) وبماذا ثال صاحب سليمًان ذلك، وطوى عن سليمان، عليه السلام، وهو رسول من الرسل؟ ﴿ لَوْ اللَّهِ مِنْ الْسُلِّمُ اللَّهِ عَلَيْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

(السؤال الرابع والثلاثون ومانة) وما السبب في ذلك؟ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

(السؤال الخامس والثلاثون ومائة) وماذا اطلع من الاسم: على حروفه أم على معناه؟ (السؤال السادس والثلاثون ومائة): وأين باب هذا الاسم، الخفيّ على الخلق، من أبوابه؟

TO SHOW BOOKS OF THE PARTY.

(السؤال السابع والثلاثون وماثة) وما كسوته؟ (السؤال الثامن والثلاثون ومائة) وما حروفه؟ (السؤال التاسع والثلاثون ومائة) والحروف المقطّعة مفتاح كل اسم من أسمائه، فأين هذه الأسماء، وإنما هي ثمانية وعشرون حرفاً، فأين هذه الحروف؟

(السؤال الأربعون وماثة) وكيف صار الألف مبتدأ الحروف؟

(السؤال الحادي والأربعون وماثة) وكيف كرر الألف واللام في آخره؟

(السؤال الثاني والأربعون ومالة) ومن أي حساب صار عددها ثمانية وعشرين حرفاً؟ ... السؤال الثالث والأربعون ومالة) وما قوله: «خلق الله أدم على صورته، (٢٠١

(السؤال الرابع والأربعون ومائة) وقوله: ﴿ليتمنين النَّا عَشَر نبياً انْ يَكُونُوا مِنْ أَمْتِي؟

(السؤال الخامس والأربعون ومائة) وما تأويل قول موسى: «رب، أجملني من أمة

(السؤال السادس والأربعون وماثة) وما تأويل قوله: اإن له عباداً، ليسوا بأنبياء، بغطهم النيون بمقامهم وقربهم إلى الله تعالى، والم

(السؤال السابع والأربعون ومائة): وما تأويل قوله: فهسم اللهه.

(السؤال الثامن والأربعون وماتة) وما تأويل قوله: «السلام عليك، أيها النبي، (<sup>(T)</sup>) (السؤال الناسع والأربعون وماتة) وقوله: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، (<sup>(C)</sup>)

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في (الصحيح ١٦٠/٤، ٨/ ٦٢)، ومسلم في الصحيح (الجنة ب١١ رقم ٢٨)، وأحمد بن حيل في (الدر المشرد ١٨/٤)، والنبريزي في (الدر المشرد ١٨/٤)، والزيدي في (إنحاف السادة المشين ١٩٤٨)، (الإنحافات السية ٢٢٣) والقرطمي في (النفسير ٢٠١٩)، والزيدي في (الحاف المشين ١٨/٤)، والتقيلي ٢٢٣) وأين كثير في (البداية والنهاية ١٨٨١)، والعقيلي في (الفصيد ٢٥٢/٢)).

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبراني في (المعجم الكبير ٢/ ٢٢٩)، والهيثمي في (مجمع الزوائد ٢٧٠/١٠، ٢٧٢)، وحبد الزوائد ٢٠١/١٠، ٢٧٢)، وحبد الرزاق في (المعجم الكبير ٢/ ٢٠١٠)، (بغزي ٢/ ١٩٧)، والبغزي في (البحر السنة ٢٠١٠)، والربيدي في (الزهد ٢٤٨)، والسيوطي في (الدار المثور ٢/ ٢٣٦)، والمتني الهندي في (كنز العمال الصغوة ٢٤١٧)، والعراقي في (كنز العمال ٢٤٦٩)، والعراقي في (كنز العمال ٢٤٦٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرج الطبراني في (المعجم الكبير ٢٠/١٥)، وابن حجر في (فتح الباري ٢٥١/١٥، ١٥٩)،
 والمتقى الهندي في (كتر العمال ٢٠٧٩)، والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ١٤/ ٢٢٢).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراتي في (المعجم الكبير ٢١/٢١)، وابن حجر في (فتح الباري ٢١/٥١)، وصاحب
 (الأذكار النووية ٢٦).

(السؤال الخمسون ومالة): وما تأويل قوله: «أهل بيتي أمان الأمتي» (<sup>951)</sup> (السؤال الحادي والخمسون ومانة): وقوله: «آل محمد)<sup>(917)</sup>

(السؤال الثاني والخمسون ومائة): والقائم بالحجة؟

(السؤال الثالث والخمسون ومائة) ومن أين يكلم الخلق حتى يقيم حجة الله عليهم -فإن الله تعالى قد أقام الحجة عليهم بالعبودية، وجعل للقائم بها طريقاً إلى محل خزائن الكلام ـ؟

(السؤال الرابع والخمسون ومانة): وأبين لخزائن الحجة، من لخزائن الكلام، من خزائن علم التدبير؟

(السؤال الخامس والخمسون وماثة) وأبن خزائن علم الله، من خزائن علم البدء؟

(السؤال السادس والخمسون ومائة) وما تأويل أمّ الكتاب؟ ـ فإنه اذخرها، من جميع الرسل، له ولهذه الأمة؟

(السؤال السابع والخمسون ومائة): وما معنى المغفرة، التي لنبينا وقد يشر النبيين بالمغفرة؟

#### (القصل الخامس)

## (علم الأولياء وعلم الأنبياء)

فهذا وأشباء هذا، هو علم الأنبياه وعلم الأولياه. بهذا العلم يطالعون تدبيره، وبهذا العلم يقومون بالعبودية له. لأنه من كشف له الغطاء عن هذا النوع من العلم، فإنما فتح له في الغيب الأعلى، حتى لاحظ ملك الملك، بعد أن قوّم ثم هذب ثم أدب ثم نفى ثم طهر ثم طيب ثم وسع ثم عوّد. فتمت ولاية الله له، وصلح في المجلس الأعلى من مجالس الأولياء، بين يديه. يناجيه كفاحاً، ويُلخ مجالسه سماحاً، ما له من حاجز، فيرجع من عنده مع الفتاء الأكبر، فيقوم به بالعبودية محارصة.

فيقال لهذا البائس: إن كنت خِلواً من هذا الذي ذكرناه، وفي عمى عنه، فما دخولك في هذا الباب حتى تكدر الماء الصافي؟ فأي جرم أعظم من جرم رجل بلتقط كلام

(7) To so that I Thing the 11/1/10 its on a long the 11/10 Parts

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن القيمراني في (تذكرة الموضوعات ١١١٢). المحمد عند بريدها رحما

 <sup>(</sup>۲) أخرجه العجلوئي في (كشف الخقاء ١/١٧)، والمنفي الهندي في (كنز العمال ٢٥٦٢٤)،
 والسيوطي في (جمع الجوامع ٢٣)، وابن عدي في (الكامل في الضعفاء ٢٥٠١).

الأولياء. حرفاً حرفاً، ثم يخلطه فيصوغه حكايات، ثم يرمي بها إلى قوم يتزيّن بذلك عندهم، فيعمى عليهم طريقهم ويفسد عليهم سيرهم؟

(فهذا البابس)، لا هو عالم بالطريق، ولا بالمكامن في الطريق، ولا بمنتهى القوم ومنازلهم؛ ومن شغله بنفسه، وانخداعه لها، وإصغائه إليها، وستره ذلك عن خلف. فهو أبدأ في الاعتذار والتزين والقصد؛ لما يعلم أنه يكسب بذلك جاهاً عند الخلق. وأعظم المصائب عند، «الوقت الذي يعمل فيه عملاً ينكس به جاهه عند الناس.

فهذا عبد نفسه. فعنى يتفرغ لعبودية ربد؟ ومنى يصلح هذا شا؟ ومنى يصفو طريقه إلى الله تعالى؟

قال له قاتل: صف لنا شأن الذين وصلوا، فوقفوا في مراتبهم على شريطة لزوم حفظ المرتبة؛ وما سبب اللزوم؟ وصف لنا شأن الذين وصلوا فرفعت عنهم الشريطة، وفوضت إليهم الأمور. ومن ولي حق الله؟ ومن ولي اله؟

قال: إن الواصل إلى مكان القربة، رتب له محل، فحل بقلبه هناك، مع نفس فيها تلك الهنات (۱۰ باقية، فإنه إنما ألزم المرتبة، لأنه إذا توجه إلى عمل من أعمال البر، ينال في موضع القربة، ليعتق من رق النفس، ما زجه الهوى ومحبة محمدة الناس، وخوف عقوط المنزلة، فعمله لا يخلو من التزين والرياء، وإن دق. أفيطمع عاقل أن يترك قلبه مع منس الرياء، والتزين فيحل محل القربة؟

 (بل) يقال له: يشترط عليك، مع العتق من رق النفس، الثبات ههذا؛ فلا تصدر إلى صمل بلا إذن. فإن أذناً لك، أصدرناك مع الحراس، ووتحلنا الحق شاهداً عليك ومؤيداً لك؛ والحرس يذرّون عنك.

قال له قائل: وما تلك الحرس؟

قال: أنوار العصمة موتحلة به التحرق هنات النفس ونواجم ما انكمن منها. وكل ما ينجم من مكامن النفس، من تلك الهنات، أحرقته ثلك الانوار، حتى يرجع إلى مرتبته ولم تحد النفس سبيلاً إلى أن تأخذ بحظها من ذلك العمل. فيرجع إلى مرتبته طاهراً كما صدر ا لم يندنس بأدناس النفس: من التزين والتصلّع، والركون إلى موقع الأمور عند الخلق.

قهذا المغرور المخدوع، ثما وجد قوة المحل، ونور القربة، وطهارته، ظن انه استولى، ونظر إلى نفسه فلم يجد فيها شيئاً في الظاهر يتحرّك، ولا يعلم أن المكامن

<sup>(</sup>١) الهنات: (ج) الهنة: الشيء الحقير أو اليسير الذي لا يحسن الاهتمام يه.

مشحونة بالعجائب! روي عن وهب بن منبه (١٠)، رحمه الله، الله قال: اإن للنفس كموناً ككمون النار في الحجر؛ إن دققته لم تجد فيه شيئاً وإن قدحته أورى ناراً!.

فكان هذا نظراً من الله عز وجل ا أن رحبه فنقله، في لحظة، من محل الصادقين إلى محل الصادقين إلى محل الصادقين إلى محل الصديقين: من بيت العزة، من سماء الدنيا إلى عساكر حول العرش، فذعب (هذا المسكين) لشقاء جذه، فقال: أذهب فأطوف في البلاد، وأدعو الناس إلى الله تعالى: وأذهب فأعمل أعمال البر، فإنما خلقت للعبودية.

(ولكن، أيها البائس) هل أجابتك نفسك حين دعوتها، حتى يجيبك الناس؟ وهل صفا قلبك لله عز وجل حتى تصفو عبوديتك؟ وهل خرجت من رقى النفس، حتى تلاخل في رق الله، عز وجل؟ هيهات! هيهات ما أبعدك من الصدق، فكيف من طريق الصديقين؟ عنا، قال دعورة أن تلك الأندان التدان كا بالحاسة لهذا الذي ثبت في مركزه ولم

قال قاتل: ومن أبن تلك الأنوار، التي توكل بالحراسة لهذا الذي ثبت في مركزه ولم يصدر عنه إلا بإذن؟

نهال قال: من مجالس الجديث. و يجمر ما سنا و قريمًا ينافذه إلى إسابها بالإسابية

قيل: وما مجالس الحديث؟ به أنا هذا وقع من سارياً لما مأه رجال التعليم الله

قال: مجالس المحدثين، أهل الله ونصحاؤه. يحبون أن يصل هؤلاه إلى ما وصلوا: فيقطع لهم قطعة من النور، فيحرسهم ذلك النور، ما داموا في تلك الأمور. فكل ما نجم من هنات النفس، في الصدر، شيء، وقت مباشرتهم تلك الأمور . ثار ذلك الشعاع في صدره فخفي على القلب والنفس ذلك الناجم وبطل؛ فمر في أمره مستقيماً، غير ملتفت إلى أحد. ثم رجم إلى محله ومركزه نقياً.

وإن صدر عنها بغير إذن، صدر على غرور نفسه، تلذذاً بشهوة نفسه في ذلك العمل، وقلة صبره على لزوم المرتبة. فانصرف بلا حرس، فمذّت النفس إليه مخالبها فأعابته، فرجع مخدوشاً محموشاً (١٦). ألا ترى إلى قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ١٤ تسل

<sup>(</sup>١) هو وهب بن منه الأبناوي الصنعاني الذماري (٣٤ ـ ١١٤ هـ = ١٥٤ ـ ٧٣٣ م) أبو عبدائه. مؤرخ كثير الإطبار عن الكتب القديمة، عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات، يُعد من النابعين أصله من أبناء الفرس اللين بعث بهم كسرى إلى اليمن، ولد ومات بصنعاء وولاء عمر بن عبد العزيز فضاءها. من كتبه فذكر المملوك المتوجه من حمير وأخبارهم وقصصهم وقورهم وأشعارهم؟ وفقصص الأنبياء؟، وفقصص الأخبارة.

الأعلام ٨/ ١٢٥ ـ ١٢٦، ووقيات الأعيان ٢/ ١٨٠، وحلية الأولياء ٢٣/٤، وكشف الظنون ١٣٢٨

<sup>(</sup>٣) خدش الوجه خدشاً: خمشه باظافر، وحدش: فضب.

الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسأنة وكلت إليها؛ وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها:(١) وهذا يحقق قولنا بعيته.

قهذا شأن وليّ حق الله، وهو مع هذا قد يقال له: وليّ الله، لأن الله قد ولي أمره ونقله إلى محل القرية.

#### وان الله المراجع والمراجع المراجع (القصل السادس) و المراجع الم

## رب واربالدولتان قبال مقت في الواقع الله و المام المام و المواقع موجه المعاليا

وأما ولي الله، فرجل ثبت في مرتبته، وافياً بالشروط كما وفي بالصدق في سبره ا وبالصبر في عمل الطاعة، واضطراره، فأذى الفرائض، وحفظ الحدود، ولزم المرتبة، حتى قوم وهذَب ونفى وأذب وطهر وطيب ووضع وزخى وشجع وعؤذ، فتنت ولاية الله له بهذه الخصال العشر، فنقل من مرتبه إلى مالك الملك، فرئب له بين يديه، وصار يناجيه كفاحاً، فاشتغل به عمن سواه، ولها به عن نفسه، وعن كل شيء، فصيره في قبضته، فأي حصن احصن من قبضته ؟ وأي جارس أشد حراسة من عقله ؟

فهذا قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه عن جبريل عن الله، عز وجل، أنه قال: هما تقرّب إليّ عبدي، بمثل أداه ما افترضت عليه. وانه ليتقرب إليّ بالتواظل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه ويصره ولسانه ويده ورجله وفؤاده: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي ينطق، وبي يمشي، وبي يبطش<sup>(7)</sup>. فهذا عبد خمد عقله بالعدل الأكبر؛ وسكنت حركات الشهوائية لفيضته.

وهو قوله، فيما يروي، حيث قال موسى، عليه السلام. ايا رب، أين أبغيك؟ -قال: يا موسى، وأتي بيت يسعني؟ وأي مكان يحويني؟ فإن أردت أن تعلم أين أنا، فإني في قلب التارك الورع العفيف؟.

قالتارك هو الذي تركه بجهده، وفيه بقية؛ ثم منَّ عليه ربه بما وصفناه: فورعه هو ما عليه. ثم عَفْف فلا يلتفت إلى شيء. فهذا موافق لذلك.

وكلاهما وليا أمر الله بالصدق، حتى وليّ الله أمرهما، فالأول خرجت له الولاية من الرحمة: قولي الله نقله من بيت العزة إلى محل منزلة القربة، في لحظة. والثاني خرجت له

CARROLL WHILL SELECT AN INC.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ يغداد ١٦١/٧).

 <sup>(</sup>۲) للحديث روايات بألفاظ مختلفة. أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المنظين ٤٧٧/٨)، وابن الجوزي في (العلل المتناهية ١/ ٣٢).

الولاية من الجود: قولي الله نقله، في لحظة، من ملك إلى ملك حتى مالك الملك. وهو قوله تعالى: ﴿الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾ [البقرة: ٢٥٧] قالله وَلِيَّ إِخْرَاجِهِم من ظلمات النفس إلى نور القربة، ثم من نور القربة إلى نوره.

ثم قال تعالى: ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياءَ اللهُ لَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٧] ولِيَ اللهُ أُمرِهُم، وولي تصرهم على نفوسهم، فتولُوا أيام الدنيا نصرة حقوقه. ثم وَلِيَ أَخْلَهُمْ إِلَيْه، وضَمَهُمْ إِلَى المحل بين يديه، فتولُوا دعوة خلقه إليه والثناء عليه.

تم وصف (عز وجل!) هؤلاء الأولياء، فقال: ﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ [الرعد: ٢٨] أي: اطمأنوا إليه وكانوا يتقون. أي: يتقون ان يطمأنوا إلى أحد سواء!

### (الفصل السابع) (خصال الولاية العشر)

قال قائل: صف لنا الخصال العشر، التي تمت له ولاية الله بها: من التقويم والتهذيب، وسائر الخصال، التي ذكرت.

قال: نعم! أقامه (الله تعالى!) في المرتبة، على شريطة اللزوم لها، فلما وقر له
بالشرط، ولم يبغ عملاً في محل القرية ـ نقله منها إلى ملك الجبروت، ليقوم بجبر نفسه
ومنعها بسلطان الجبروت، حتى ذلت وخشعت. ثم نقله منها إلى ملك السلطان، ليهلب،
فلابت تلك العزة التي في نفسه، وهي أصل الشهوات، فصارت بالنة عنها. ثم نقله منها
إلى ملك الجلال ليؤدب، ثم نقله منها إلى ملك الجمال لينفى، ثم إلى ملك العظمة
ليطقر، ثم إلى ملك الهبية ليزكى، ثم إلى ملك الرحمة ليوشع، ثم إلى ملك البهاء ليرتى.
ثم إلى ملك البهجة ليطيّب، ثم إلى ملك الفردانية ليفرد.

فاللطف يفرده، والرحمة تجمعه، والمحبة تقربه، والشوق يدنيه، ثم يهمله، ثم يناجيه، ثم يبسط له. ثم ينقبض عنه ا فأين ما صار فهو في قيضته، وأمين من أمنائه، فإذا صار في هذا المحل، فقد انقطعت الصفات، وانقطع الكلام والعبارات، فهذا منتهى العثول والقلوب!

قال له قائل: فهل للقلوب منتهى؟ فإن ناساً يقولون: انه لا منتهى للقلوب، لأن القلوب تسير إلى ما لا منتهى له. فكل وليّ يزعم انه قد انتهى إلى مقام لا ينقدّمه أحد فهو مخطىء. ومن أين يبلغ عظمة الله، حتى يكون للقلوب منتهى؟

قال: بحق أقول لك، هذا قول أحمق، صاحب كلام ومقايس. يتفكّر في نقسه

بأشياء ويتوهمها، ثم يقيسها من تلقاء نفسه. فأحذرك أن نصغي إليه! فإنه ينطق عن لسان الشياطين. وأنا أصف لك هذا الباب لتعرف عواره، ان شاء الله تعالى!

اعلم أن الله، سبحانه، عرّف العباد أسماءه. ولكل اسم ملك، ولكل ملك سلطان؛ وفي كل ملك مجلس نجوى وهدايا لأهلها. وجعل الله لقلوب خاصته، من الأولياء، هناك مقامات، (أعني) أولئك الأولياء الذين تخطوا من المكان إلى الملك.

قَرُبُ ولَيْ مقامه في أول ملك، وله من أسمائه ذلك الاسم. ورُبُ ولَيْ مقامه التخطّي لى ملك ثان وثالث ورابع. فكلما تخطّى إلى ملك أعطى ذلك الاسم؛ حتى يكون الذي يتخطّى جميع ذلك إلى ملك الوحدانية الفردائية هو الذي يأخذ بجميع حظوظه من الاسماء. وهو محظوظ من وبه، وهو سيد الأولياء؛ وله ختم الولاية من وبه. قاذا بلغ المنتهى من أسمائه، قالى أين يذهب؟ وقد صار إلى الباطن الذي انقطعت عنه الصفات؟

وهل تسمى (الله) الأصفياته، ووصف نفسه لهم، إلا ليخلوا (منها)؟ فحظوظ العامة من صفاته إيمانهم بها. وحظوظ المقتصدين وعامة الأولياء المغربين، شرح الصدر لها واستنارة علم تلك الصفات في صدورهم؛ كل على قدره، وقدر نور قلبه، وحظوظ المحدثين، وهم خاصة الأولياء، ملاحظة تلك الصفات، وإشراق نور تلك الصفات على نلوبهم وفي صدورهم، ولللك قال (تعالي): ﴿هو الظاهر والياطن﴾ [الحديد: ٣] فهل الظاهر إلا ما ظهر على القلوب؟ وإنما يظهر بصفاته على قلوب خاصة أولياته، فإذا انتهت لصفات، صار إلى الباطن الذي لا يدري، فقد استقر القلب، وكلما علم أنه ليس وراء هذه صفة، ووجد هناك محلاً، علم انه لا يعتمده أحد.

فسل هذا الزاعم: ما أول أسمائه؟ وما الاسم الذي هو وليّ أسمائه؟ قإن كان يعجز عن علم هذا، فكيف لا يخوض فيما هو أولى به؟ ـ و(شله أيضاً:) حدثني عن الانبياء، كيف عرفوا مقاماتهم؟ فإن قال: (عرفوا) هذا بالنبوة، فقل: هذا عرفوه بالولاية: فإن النبوة مع البرهان، والولاية هي البرهان!

أليست السكينة حقاً من الله، ينزلها على أنبياته وأولياته؟ فكما صنح له (= للنبي). الوحي بالروح، فكذلك يصح الحديث لهذا (= للولي) بالسكينة. وسنوضح هذا، إن شاء الله فيما بعد.

وأما قوله: فإن القلوب تصير إلى ما لا منتهى له، فليس بحجة. وذلك أن القلوب جعل لها مقامات؛ وجعل للمقامات منتهى تصير تلك القلوب إليها. والمقامات أيضاً لا منتهى إليها، ولكن عند المقامات معلوم متناه.

قال (قائل): وما متها، (= القلب).

قال: الواحد الفرد. فما وراء هذا، مما (لا) تضبطه العقول، هل يقدر ان يرد بشيء؟ فإنما تسير القلوب بعقولها إلى محل يعقل، وإنما يعقل ما ظهر. فإذا انتهى إلى المعلوم، ووقف على مَن لا يعقل تُحنه وراء ذلك شيء، وقد بطن عنه، فبأي اسم يدعوه؟ ومن أي ملك يظهر له ويحدثه؟

### الما الملك والمال المالين المالين

#### (خاتم الأولياء وخاتم الأنبياء)

مناك له قائل؛ وصفت لنا الأولياء، وذكرت اللهم سيداً؛ وان له ختم الولاية، فما هذا؟

قال: تعم، فرغ سمعك، واشحل<sup>(١)</sup> عقلك في الافتقار إلى الله تعالى، في درك ما أريد ان أقول لك؛ تعله يرحمك فيرزقك فهمه!

اعلم أن الله، تبارك اسمه! اصطفى من العباد أنبياء وأولياء. وفضل بعض النبيين على بعض: فمنهم من فضله بالخلّة (١) ، وآخر بالكلام (١) ، وآخر بالثناء، وهو الزبور (١) ، وآخر بإحياء المونى (١) ، وآخر بالعصمة من اللنوب وحياة القلب (١) ، حتى لا يخطىء ولا يهم بخطيئة . وكذلك الأولياء، فضل بعضهم على بعض . وخص محمداً (الأصل: محمد) ، صلى الله عليه وسلم، بما لم يؤت أحداً من العالمين، فمن الخصوصية ما يعمي عن الخلق، إلا على أهل خاصته، ومنها ما ليس لأحد عنه محيص ولا محيد (١) .

وكان الله ولا شيءا فجرى الذكر، وظهر العلم، وجرت المشيئة، فأول ما بدأ، بدأ ذكره، ثم ظهر في العلم علمه، ثم في العشيئة مشيئته، ثم في المفادير هو الأول، ثم في اللوح هو الأول. ثم في الميثاق هو الأول، ثم هو الأول يوم تنشق عنه الأرض، ثم هو

THE PARTY AND ASSESSED AND ASSESSED ASSESSED.

<sup>(</sup>١). فيجد ذهبه والناس: سألهم ملخاً: إليها الإطالية الكياسة وسيارات الله الرواح وا

<sup>(</sup>٢) هنا يقصد سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام (انظر سورة النساء ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) يقصد سيدنا موسى عليه السلام (انظر سورة النساء ١٦٤ وسورة الأحراف ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) يقصد سيدنا داود مايه السلام (انظر سورة الإسراء ٥٥).

 <sup>(</sup>a) يقصد سيدنا عيسى عليه السلام (انظر سورة آل عمران ٤٩).

 <sup>(</sup>٦) يقصد سيدنا محمد عليه السلام (سورة الأنفال ٢٤ وسورة الفتح ٢٠).

<sup>(</sup>٧) المحيص والمحيد: المهرب والمغر.

الأول في الخطاب. والأول في الوفادة. والأول في الشفاعة. والأول في الجوار. والأول في دخول الدار. والأول في الزيارة. فبهذا ساد الأنبياء عليهم السلام. ثم خص بما لا يدفع: وهو خاتم النبوة. وهو حجة الله، عز وجلي على خلفه، يوم الموقف، فلم يتل هذا أحد من الأنباء.

قال له قائل: وما خاتم النبوة؟

قال: حجة الله على خلقه، بحقيقة قوله تعالى: ﴿وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم﴾ [بونس: ٢] قشهد الله له بصدق العبودية، فإذا برز الديان في جلاله وعظمته، في ذلك الموقف، وقال: يا عيدي، إنما خلقتكم للعبودة، فهاتوا العبودة! فلم يبق لأحد حس ولا حركة، من هول ذلك المقام، إلا محمداً، صلى الله عليه وسلم، فبذلك القدم (الصدق) الذي له، يتقدّم إلى جميع صفوف الأنبياء والمرسلين. لأنه قد أنى بصدق العبودية لله تعالى، فيقيله الله منه، ويبعثه إلى المقام المحمود، عند الكرمي. فيكشف الغظاء عن ذلك الختم، فيحيطه النور وشعاع ذلك الختم يبين عليه، وينبغ من قليه على لمائه من الثناء ما لم يسمع به أحد من خلقه؛ حتى يعلم الأنبياء كلهم ان محمداً، صلى الله عليه وسلم، كان أعلمهم بالله، عز وجل! فهو أول خطيب، وأول شفيع، فيعطى لواء الحمد، ومقاتح الكرم.

قلواء الحمد لعامة المؤمنين، ومفاتح الكرم للأنبياء. ولخاتم النبوة بدء وشأن عميق، أعمق من أن تحتمله. فقد رجوت انه كفاك هذا القدر من علمه!

قصار محمد، صلى الله عليه وسلم، شفيعاً للانبياء والأولياء، ومن دونهم، ألا ترى إلى قوله، عليه الصلاة والسلام، فيما يصف من شأن المقام المحمود: احتى أن إبراهم، خليل الرحمن، يحتاج إلى في ذلك اليوم(١٠) حدثنا بذلك الجارود(٢٠ عن النضر بن

 <sup>(</sup>٢) هو أحمد بن علي بن محمد (... ٢٩٩ هـ - ... ٢١١ م) أبو جعفر بن الجارود، من خفاظ الحديث من أهل أصبهان. له اللمسئلة والشيوخ، وهو علامة بالحديث مثلن صحيح الكتابة.
 الأعلام ١/ ١٧١، وذكر أخبار أصبهان ١١٧/١.

شميل (۱<sup>٬۱</sup>)، من هشام الدستواتي، من حماد <sup>(۱)</sup>، رفعه إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم!.

ألا ترى ان الله، تبارك وتعالى، ذكر البشرى في غير آية؟ فلم يذكرها إلا مع الشرط: ﴿بشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات﴾ [البقرة: ٢٥] وذكرها هنا ولم يشترط: ﴿وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم﴾ [بونس: ٢] يعلمهم ان نجاة الجميع، في ذلك اليوم بهذا القدم الصدق.

وأما الحجّة، فكأنه يقول للأنبياء، عليهم السلام؛ معاشر الأنبياء، هذا محمد، جاء في آخر الزمان؛ ضعيف البدن، ضعيف القوة، ضعيف السعاش، قليل العمر، أنى بسا قدر ترون: من صدق العبودة (٢)، وغزارة المعرفة والعلم، وأنتم، في قواكم وأعماركم وأبدائكم، لم تأتوا بما أنى، ويكشف الغطاء عن الختم، فينقطع الكلام، وتصير الحجّة على جميع خلقه، لأن الشيء المختوم محروس، وكذلك تدبير الله تعالى لنا في هذه الدنيا: أنه إذا وجد الشيء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما بين الأدمين.

فجمع الله تعالى أجزاء النبوة لمحمد، صلى الله عليه وسلم، وتشمها له، وختم غليها بختمه. فلم تجد نفسه ولا عدوه سبيلاً إلى ولوج<sup>(1)</sup> موضم النبوة، من أجل ذلك الختم.

<sup>(</sup>۱) هو النصرين شميل بن خرشة بن يزيد المازني النميمي (۱۲۲ ـ ۲۰۳ هـ - ۷۶۰ م) أبو الحسن أحد الأحلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد بسرو وانتقل إلى البصرة مع أيه وأصله منها. فأقام زمناً. وعاد إلى مرز قولي قضاءها، واتصل بالمأمون العباسي فأكرمه وقربه، وتوفي يعرف. من كتبه «الصفات» و«كتاب السلاح» و«المعاني» و«فريب الحديث» و«الأثواء، الأعلام ۲۳۸۸، وابن خلكان ۲/ ۱۹۱۱، وغاية النهاية ۲/ ۳٤۱، والمزهر ۲/ ۲۳۲، وجمهرة الأنساب ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) هو حداد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء (... ـ ١٦٧ هـ - . ـ . ـ ٧٨٤ م) أبو سلمة مغني البصرة، وأحد رجال الحديث، ومن النحاة. كان حافظاً ثنة مأموناً، إلا أنه لما كبر ساء حفظه فتركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد وأخذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره. له تأليف. وهو أول من صنف التصاليف المرضية. الأعلام ٢/ ٢٧٢، وتهذيب التهذيب ٢٤/٢١، وتزهة الألباب أول من صنف التصاليف المرضية الأعلام ٢/ ٢٧٢، وتهذيب التهذيب ٢٤/٢١، وتزهة الألباب

 <sup>(</sup>٣) العبودة: الطاعة أو الاسترقاق.

<sup>(2)</sup> الولوج: الدخول. المدين والعلم ١٨٧٢، إن أ يدا يدي ١٨٧٧، والعلم الإعمال

الا ترى إلى حديث الحسن البصري (١)، رحمه الله، عن أنس بن مالك(١)، رضي الله عنه، في حديث الشفاعة، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، انه قال: افإذا أنوا أدم، يسألونه ان يشفع لهم إلى ربه، قال لهم آدم: أرأيتم لو أن أحدكم جمع متاعه في غيبته ثم ختم عليها، فهل كان يوتى المتاع إلا من قبل الختم؟ فأتوا محمداً، فهو خاتم النبيين، ومعناه عندنا: ان النبوة تقت بأجمعها لمحمد، الله . فجعل قلبه، لكمال النبوة، وعام عليها، شم ختم.

ينبوك (هذا)، ان الكتاب المحتوم والوعاء المختوم، ليس لأحد عليه سبيل، في الانتقاص منه، ولا بالازدياد فيه مما ليس منه، وان سائر الأنبياء عليهم السلام، لم يختم لهم على قلوبهم، (فهم غير آمنين ان تجد) النفس سيلاً إلى ما فيها.

ولم يدع الله الحجة مكتومة، في باطن قلبه حتى أظهرها، فكان بين كتفيه، ذلك الخنم، ظاهراً كبيضة حمامة. و(هذا) له شأن عظيم تطول قصته،

قان الذي عُمِيّ عن خبر هذا، يظن ان فخاتم النبيين، تأويله انه آخرهم مبعثاً. فأي منقبة في هذا؟ وأي علم في هذا؟ تأويل البله، الجهلة! .

وقرأ العامة «خاتم» بقتح التاه. وأما من قرأ من السلف بكسر التاه، فإنما تأويله انه «خاتم» على معنى فاجل، أي: انه ختم النبوة، بالذي أعطى من الختم. ومما يحقق ذلك، ما روي في حديث المعراج، من حديث أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أبي العالبة فيما يذكر من مجتمع الأنبياء في المسجد الأقصى: «فيذكر كل نبي مئة الله عليه». فكان من قول رسول الله عليه، انه قال: «وجعلتي خاتماً وفاتحاً. فقال ابراهيم، عليه السلام: بهذا فضلكم محمده!

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن يسار البصري (٢١ ـ ١١٠ هـ - ١٤٢ ـ ٧٢٨ م) أبو سعيد تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحير الأمة في زمت، وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك، ولد بالمدينة وشب في كنف هلي بن أبي طالب، واستكبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد سعاوية، وسكن البصرة وعظمت هيئه في القلوب. وله بع الحجاج بن يوسف مواقف، أخباره كثيرة وله كتاب في انفسائل مكة، ترفى بالبصرة.

الأعلام ٢/ ٢٢٦ ـ ٢٢٧ وميزان الاعتدال ١/ ٢٥٤، وحلية ٢/ ١٣١، وأمالي المرتضى ١/٦٠١.

<sup>(</sup>۱) هو أتس بن مالك بن النفر بن ضعفهم البخاري الخزرجي الأنصاري (۱۰ ق. هـ ۹۳ هـ - ۱۹۳ مـ المديث أو تمامة، أو أبو حمزة، صاحب رسول الله ﷺ وخادمه. روى عنه رجال الحديث ٢٨٨٦ حديثاً. مولده بالمدينة وأسلم صغيراً وخدم النبي ﷺ إلى أن قبض. ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات فيها وهو أخر من مات بالبصرة من الصحابة.

<sup>-</sup> الأعلام ٢/ ٢٤ ـ ٢٥، وطبقات ابن سعد ٧/ ١٠، والجمع ٣٥، وصفة الصفوة ١/ ٢٩٨.

# (الفصل التاسع) (النبوة والولاية)

فالتبوة هي العلم بالله، عز وجل، على كشف الغطاء وعلى إطلاع أسرار الغيب. و(هي) بصر نافذ في الأشياء المستورة بتور الله تعالى التام، فمن أجل هذا، قدر محمد قللة ان يأتي باقدم الصدق.

فإذا استوت الأقدام، أقدام الأنبياء، في صفها وسئل الصادقون عن صدقهم ـ احتاج الأنبياء إلى عفو الله تعالى ـ وتقدم محمد علي، جميع الأنبياء أمامهم، يخطو بالصدق الذي أتى به، بارزأ على جميع الأنبياء، بجود الله وكرمه: بأن أعطى النبوة وختم عليها، فلم يُكلمه عدو، ولا أخذت النفس يحقلها منه،

وذلك قوله (تعالى) في تنزيله: ﴿ آلو تلك آيات الكتاب الحكيم ﴾ [يونس: ١]. فالألف (رمزاً) الآؤه؛ واللام (رمزاً) لطغه؛ والراه (رمزاً) رافته. . ﴿ أكان للناس عجباً ان أوحينا إلى رجل منهم ان أنذر الناس ﴾ [يونس: ٢] .. فقد علم سبحاته، ان قوله ﴿ ان أنذر الناس ﴾ [يونس: ٢] .. فقد علم سبحاته، ان قوله ﴿ ان أنذر الناس ﴾ [يونس: ٢] مما يذهل عقول الصادفين المنتبهين - فقال، على إثر ذلك: ﴿ ويشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم ﴾ [يونس: ٢] - أي: أنذرتكم لقائي، ووقوفكم بين يدي عظمتي، وأني أقتضيتكم صدق العبودية، . ﴿ ويشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم ﴾ [يونس: ٢] وهو هذا الرجل الذي أوحينا إليه، فكما كان على نساته الوهيد والنذارة، حتى ذهلت العقول، فله اقدم الصدق» الذي يدرأ عنكم بصدقه يومثل ما فاتكم من الوقاية، وما ضيعتم من حق النوة.

وكذلك روي لنا عن أبي سعيد الخدري(١) في قوله: «فدم صدق» قال: محمد ﷺ، يشفع لهم يوم القيامة. وقول الرسول؛ عليه الصلاة والسلام: «أن لي، في ذلك اليوم، مقاماً محموداً يحتاج الخلق فيه إلى حتى ابراهيم خليل الرحمن؟» وهذا تحقيق ما قناه.

ثم لما قبض الله، عز وجل، نبيه فله صبر في أمته أربعين صديقاً. بهم تقوم الأرض؛ وهم آل بيته. فكل ما مات واحد منهم، خلفه من يقوم مقامه. حتى إذا انقرض عددهم، وأتى وقت زوال الدنيا ـ ابتعث الله ولياً، اصطفاه واجتباه، وقرّبه وأدناه، وأعطاه

 <sup>(</sup>۱) هو سعد بن مالك بن سئان الخدري الأنصاري الخزرجي (۱۰ ق.هـ ۷۶ هـ- ٦١٣ ـ ٦٩٣م) أبو سعيد صحابي كان ملازمي التي ﷺ وروى عنه أحاديث كثيرة. فزا التني عشرة غزوة، وله ١١٧٠ حديثاً توفى في المدينة.

الأعلام ٣/٧/، وصفة الصقوة ١/٢٩٩، وحلية الأولياء ٢/٣٦٩، وذيل المذيل ٢٢.

ما أعطى الأولياء، وخصّه بخاتم الولاية. فيكون حجة الله يوم القيامة، على سائر الأولياء، فيوجد عنده بذلك الختم صدق الولاية على سبيل ما وجد عند محمد على، من صدق النبرة، فلم ينله العدو، ولا وجدت النفس سبيلاً إلى الأخذ بحظها من الولاية.

ذإذا برز الأرلياء يوم الفيامة واقتضوا صدق الولاية والعبودية . وجد الوقاء عند هذا الذي ختم الولاية تماماً. فكان حجة الله عليهم وعلى سائر الموحدين من بعدهم؛ وكان شفيمهم يوم القيامة. فهو سيدهم: ساد الأولياء، كما ساد محمد في، الأنبياء، فينصب له مقام الشفاعة، ويثني على الله تعالى ثناة، ويحمده بمحامد يقر الأولياء بفضله عليهم في الملم بالله تعالى!

فلم يزل هذا الولي مذكوراً في البدء: أولاً في الذكر، وأولاً في العلم. ثم هو الأول في المشيئة. ثم هو الأول في المشيئة. ثم هو الأول اللوح المتحفوظ. ثم الأول في المشاق. ثم الأول في المشاق. ثم الأول في المشاق. ثم الأول في المشاعة. ثم الأول في الشفاعة. ثم الأول في الجوار، ثم الأول في دخول الدار، ثم الأول في الزيارة. فهو في كل مكان أول الأولياء! كما كان محمد ﷺ أول الأنبياء! فهو من محمد ﷺ عند الاذن والأولياء عند الله المناه عند الله الأولياء الله الأولياء الله الأولياء الله الأولياء عند الله الأولياء الله الأولياء عند الله الأولياء الأولياء الأولياء الأولياء الله الأولياء الأوليا

فهذا عبد مقامه بين يديه في ملك الملك. وتجوأه هناك في المجلس الأعظم. فهو في قبضته. والأولياء من خلقه، دونه، درجة درجة. ومنازل الأنبياء بين يديه.

فهؤلاء الأربعون في كل وقت، هم أهل بيته. ولست أعني (آل بيته) في النسب، إنما هم أهل بيت الذكر. بعث رسول الله على الإقامة ذكر الله وليبوأ له مستقراً، وهو الذكر الخالص الصافي. فكل من أوى إلى ذلك المثوى فهم آله. ألا ترى إلى قوله رسول الله على: فأهل بيتي أمان لأمتي، فإذا ذهبوا أناهم ما يوعدون (()) وإنما صار هؤلاء الأربعون أماناً للأمة (لأن) بهم نقوم الأرض، وبهم يستسفون الغيث ((). فإذا ماتوا أناهم ما يوعدون. ولو كان (النبي عليه السلام) يعني به أهل بيته في النسب لكان يستحيل ان لا يبقى منهم أحد، فيمونوا عن أخرهم، وقد كثر الله عددهم حتى لا يحصون.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن القيسراني في (تذكرة الموضوعات ١١١٢).

 <sup>(</sup>٣) الاستسفاء: طلب السفي، وأن يطلب الإنسان من الله تعالى إنزال المطر عند شدة الحاجة إليه.
 والغيث: المطر أو الكلأ يتبت بعاء السعاء.

## دارا الله و المارية و المنظم المنظم

#### الرابال والمام (علامات الأولياء) معم المرابع ا

قال له قائل: جميع ما وصفت من صفة هؤلاء هو في الباطن. فهل لهم علامة في الظاهر يعرفون بها؟ وهل يلزم تصديقهم إذا ادعوا الولاية؟ وما الفرق بين النبوة والولاية؟ وما المحدّث من الأولياء؟

قال: الفرق بين النبوة والولاية؛ إن النبوة كلام ينفصل من الله وحياً، معه روح من الله. فيُقْضَى الوحي ويختم بالروح. فبه قبوله، فهذا الذي يلزم تصديقه؛ ومن رقه فقد كفر، لأنه ردّ كلام الله تعالى. والولاية لمن ولى الله حديثه، على طريق أخرى، فأوصله إليه. فله الحديث. وينفصل ذلك الحديث من الله، عز وجل، على لسان الحق. معه السكينة، تتلقاه السكينة، التي في قلب المحدث، فقبله ويسكن إليه.

قال قائل: وما الحديث من الكلام؟ وما الفرق بيتهما؟

قال: الحليث ما ظهر من علمه الذي برز في وقت المشيئة. فذلك حديث النفس، كالسر. وإنما يقع ذلك الحديث من محية الله تعالى لهذا العبد. قيمضي مع الحق إلى قلبه، فيقيله القلب بالسكينة. قبن رد هذا لم يكفر، بل يخيب ويصير وبالأعليه (1) ويبهت قليه. لأن هذا ردّ على الحق ما جاءت به محبة الله، من علم الله في نفسه، فأودعه الحق وجعله مؤيداً لهذا القلب، والأول ردّ على الله كلامه ووحيه وروحه، فالمحدثون لهم منازل: فعنهم من أعطي ثلث النبوة، ومنهم من أعطي تصفها، ومنهم من له الزيادة حتى يكون أوفرهم حظاً في ذلك من له ختم الولاية!

قال القائل: إني أهاب القول ان يكون لأحد من النبوة شيء، سوى الأنبياء.

قال: ألم يبلغك حديث رسول الله في انه قال: «الاقتصاد والهدى والسمت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزءاً من أجزاء النيوة»(٢٦). فإذا كان المقتصد له من أجزاء النيوة ما ذكر قما ظنك بالسابق المقرب؟

قال القائل؛ وما الروح، وما الوحي، وما الحق، وما السكينة، وما المحبة؟

قال: الوحي والروح، ما قال الله تعالى في كتابه: ﴿وَكَذَلُكَ أُوحِينَا إِلَيْكَ رُوحاً من أَمْرِنا﴾ [الشورى: ٥٢]. (وذكر السكينة) فقال (عز اسمه): ﴿هو الذي أنزل السكينة في

The the state of

<sup>(</sup>١) الوبال: الفساد أو سوء العاقبة أو الضرر والمكروه يلحق المرء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن حجر في افتح الباري ١٠٩/١٠).

قلوب المؤمنين﴾ [الفتح: ٤] والمحية في قوله تعالى: ﴿يحبهم ويحبونه﴾ [المائدة: ٥٤] والحق هو حقيقة الترحيد، الذي ورد على القلب.

قال له القائل: قد عرفت انه مذكور كله في الثنزيل. وإنما ابتغيث معرفة نفس هذه الأشياء، لا الأسماء!

قال: هيهات! أنت تحتاج إلى الصير عن معرفة هذا، حتى إذا رقي بك طريق الإرادة، إلى محل القربة، فقوبت هناك - قسل حينتذ عن هذه الأشباء، فإن أولئك (أهل القربة) بحاجة إلى معرفة هذا، وهم على مكانتهم في مراتب القربة، هناك نشخص أبصارهم إلى من يعرف هذا، عند سادات الأولياء المحتشين، قإن علم هذه الأشياء عندهم، وهو الحكمة العليا، التي يقال لها؛ حكمة الحكمة.

قال له الغائل: قد وصفت الفرق بين النبي والمحدّث، فما صفة هؤلاه الآخرين من الأولياء؟

قال: إن أهل العلويق يناجون، والمحدِّنون يحدِّنون والحديث من حبت أعلمتك. والنجوى من العطاء، ترمى إليه مقالات من بعد، كأن قاتلاً يقول كذا. ليس معه حراس للبين ولا المحدَّثين: من الروح والسكينة وتولية الوحي. فصاحبه منه في زيب، لا يامن لا يخالطه العدو بشيء، أو تمازجه النفس يخدعها ودواهيها، وكم من مريد غلط، استمع لى نجواه فركن إليها، وقد مازجته النفس بدواهيها، فإذا هو ضحكة للشيطان! تحدثه نفسه شيء، فيحسبه من الله، فركن إليها.

قال له القاتل: وهل يأمن المجذوب أو المحدث ان تكون تفسه تأتي بمثل ذلك. أو عنوه؟

قال: فأين الحق والسكينة؟ وكما ان النبوة من الله، فكذلك الحديث من الله، على حهة ما ذكرت لك، وكما ان النبوة محروسة بالوحي والروح، فكذلك الحديث محروس الحق والسكينة. فالنبوة بأتي بها الوحي، والروح قريت، والحديث بأتي به الحق، والسكينة فريت، والسكينة مقدمة النبوة، والحديث في قلب النبي، والمحدث ثابت.

وإنما مسبت (السكينة) سكيئة، لأنها تسكن القلب عن الربب والحرارة، إذا ورد حق بالحديث عن الله تعالى، وكذلك الروح يعمل عمله في القلب، إذا ورد الوحي عن لله تعالى. ألا ترى ان يني إسرائيل لما أعطوا السكينة، ووجدوا تقلها، وعلموا انهم مجزون عن احتمالها على القلوب منالوا الله تعالى ان يجعلها لهم في التابوت، فكانت تطل من التابوت، وتسكن القلوب بنطقها، فيعملون على ذلك.

ولما أمر الله إبراهيم، عليه السلام، بيناه البيت، قرن به السكينة، حتى أتى البقعة،

فالتوت السكينة حتى صارت بمقدار البيت. ثم نادت: أن ابن على مقدار ظلى. فالسكينة مقدار من الله، يلتوي وينتقص ويمتذ بمقدار ما يريد الله. فهي حارس ما يورده الوحي وبورده الحق، وقائل ومسكن. فأي ريب ههنا مع هذا؟

#### (الفصل الحادي عشر)

#### (إلقاء الشيطان ونسخ الرحمن)

قال له قائل: أفليس للعدرُ مع هذا سيل؟

قال: سبيله ههنا، كسبيله في الوحي. أليس الله قد ابتلى الرسل بذلك؟ فهل ترك الله ذلك الأمر في لبس؟ أليس قد نسخ ما ألقي الشيطان، فأحكم آياته؟ وإنما كان ذلك مرة واحدة، وقال (عز وجل) في تنزيله: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمني ألقى الشيطان في أمنيته ﴾ [الحج: ٥٢] فكان ابن عباس(١١)، رضي الله عنهما، يقرؤها: ﴿ولا محدث﴾ ويخبر أن ذلك كان مما يتلي ثم ترك. حدَّثنا بذلك الجارود، وحدثنا سقيان ابن عيينة (٢٠) عن عمر بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ا

كما ترك قوله: الو ان لابن آدم وادبين من ذهب لابتغى لهما ثالثاًه"، أو كآبة

<sup>(</sup>١) هو عبداله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي (٣ ق. هـ - ١٨ هـ = ٦١٩ ـ ٦٨٧ م) أبو العباس حبر الأمة، صحابي جليل. ولد بمكة، ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم رسول الله 鎧 وروى عنه الأحاديث الصحيحة، وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره لمسكن الطائف، وتوفي بها. له في الصحيحين وغيرهما ١٦٦٠ حديثًا، وكان عمر إذا أعضلت عليه قضية دهاه لها، ولحسان بن ثابت شعر في وصفه وذكر فضائله، ويُنسب إليه كتاب في انفسير القرآن. الأعلام ٤/ ٩٥، والإصابة ت ٤٧٧٦، وصفة الصفوة ١/ ٣١٤، وحلية ١/ ٣١٤، وقبل المذيل ٢١.

<sup>(</sup>٢) عو سفيان بن عيثة بن ميمون الهلالي الكوفي ١٠٧ ـ ١٩٨ هـ = ٧٢٥ م) أبو محمد محدّث الحرم المكي من الموالي. ولد بالكوفة، وسكن مكة وتوفي بها. كان حافظاً ثقة. واسع العلم، كبير القدر، وكان أعور وحج سبعين سنة. له الجامع؛ في الحديث، وكتاب في التفسير؛. الأعلام ٣/ ١٠٥، وصفة الصفوة ٣/ ١٣٠، وابن خلكان ٢١٠/١، وميزان الاعتدال ٢٩٧/١،

TV - / LL-,

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في (السئن ٤٣٣٤)، وأحمد بن حنبل في (المسئد ٣/ ٧٦، ١٩٢، ٢٣٨، ٥/ ١٣٢)، والطيراني في المعجم الكبير ١١/ ١٨٠)، والهيشمي في (مجمع الزوائد ١٠/ ٢٤٤). و١٣٤٥، ٦٢٤٤) والسيوطن في (الدر المنثور ٦/ ٢٧٨)، والزيندي في (إتحاف السادة المتقين ٨/ ١٥٨)، وأبو نعبيم في (حلية الأولياء ٣١٦/٣)، والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ١/٤٠٥)، والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ٢/٣٤٧، ٤/٢٤٥).

الرجم؛ وأشياء كثيرة. وكان قرن الرسالة والنبوة والنحديث في طلق والحد، على قراءة ابن ساس، فصيرهم من العرسلين.

المناف اللحج ومن المعامرون للمعامر المناف المناف المعالم المعا

قال له قائل: كيف صيرهم من المرسلين؟

قال: لم أعن المرسلين (من الله) إلى الخلق؛ إنها عبت المرسلين من الله، عز وجل لا إلى أحد). فكل من زلني الله أمره واصطنعه واتخذه، فهو مرسل إلى الدنيا ومبعوث. لا ترى إلى ما ذكر من أعداله، الذين كان أعدهم عقوبة لعباده، من بني إسرائيل؟ فقال: وحننا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد﴾ [الإسراء: ٥] وهو بعث في الشر والعفوبة. ولا بعثوا في الخير والغيات، بقوله: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي... ﴾ حج: ٥٦] أي: ما أرسلنا من نبي. فهل أرسل نبي إلى أحد؟ فلو كان كذلك فهو هرول. وأي شيء القرق بين الرسول والنبي؟ الرسول هو الذي يتنبىء ويرسل إلى قوم حدم ويؤدي الرسالة. والنبي هو الذي يتنبىء ولا يرسل إلى أحد؛ فإذا سئل أخبرهم، حدم ويؤدي الرسالة. والنبي هو الذي يتنبىء ويرسل إلى أحد؛ فإذا سئل أخبرهم، حدم ويؤدي الرسالة. والنبي هو الذي يتنبىء ولا يرسل إلى أحد؛ فإذا سئل أخبرهم، حدم ويؤدي الرسالة. والنبي هو الذي يتنبىء ولا يرسل إلى أحد؛ فإذا سئل أخبرهم، حدال ذلك، يدعو الخلق إلى الله تعالى، ويعظهم ويبين لهم السبيل في شريعة وسول.

فالرسول له شريعة، قد أتى بها عن الله تعالى، ويدعو القوم إلى تلك الشريعة. والنبي مر الذي لم يرسل (إلى الخلق). وهو يتبع شريعة ذلك الرسول، ويدعو الخلق إلى تلك لشريعة، التي أتى بها الرسول، ويدلهم عليها وكذلك المحدث، يدعو إلى الله عز وجل على سبيل تلك الشريعة ويدلهم عليها وما يرد عليه، على لسان الحق عند الله تعالى، هو شري وتأييد وموعظة، ليست بناسخة لشيء من الشريعة، بل هي موافقة لها. فما خالفها جو وسواس (١٠).

قهذا الرسول والنبي والمحدث. قد قرن ابن عباس رضي الله عنهما، في تلاوة تنزيل ذكرهم في طلق واحد، بأنهم مرسلون من عند الله تعالى وقد أخذ الله ميثاق كل واحد منهم على حدته: ميثاق الرسول برسالته؛ وميثاق النبي بنبوته؛ وميثاق المحدث ولايته. وهم كلهم يدعون إلى الله تعالى، إلا ان الرسول يقتضي أداء الرسالة بالشريعة، والنبي يقتضي الخبر عن الله، ومن رقهما فقد كفر. والمحدث، حديثه له تأييد وزيادة بيئة في شريعة الرسول. فإن أنفقه على عباد الله، كان له به إلى الله تعالى وسيلة ورحمة، ومن وقد خاب عن بركته ونوره، لأنه أمر رشيد، يدعو إلى الله تعالى وبدل عليه.

الوسواس: جمع وساوس، وهو الاسم من وسوس ويعتي الشيطان، أو مرض يحدث من غلبة السوداء ويختلط معه الذهن، أو احديث النفس منا يخطر بالقلب من شر أو منا لا خير فيه.

اكما ذكر علي، رضى (1) الله عنه، حين سئل عن ذي القرلين (1)، فقال: عبد ناصح الله فتصحه. وكما ذكر الله تعالى لقمان في تنزيله، فقال: ﴿ولقد أُتينا لقمان الحكمة﴾ [لقمان: ١٢] ثم قال: ﴿ويوتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أُرتي خبراً كثيراً﴾ [البقرة: ٢٦٩] وقال ﴿هذه سبلي أدعو إلى الله على بصيرة﴾ [بوسف: ١٠٨] أي: على معانية \_ ثم قال: ﴿أنا ومن أتبعني﴾ [بوسف: ١٠٨] فالدعاة إلى الله تعالى على بصيرة هم (الدين) تابعوا محمداً إلى الله على طريق الصقاء. ومن لم يبلغ ذلك، فهو داع إلى الحق.

عدنا إلى ما كتا فيه. فقال: ﴿وما أرسلنا من قبلك من وسول ولا نبي إلا إذا تمنى القي الشيطان في أمنيته﴾ [الحج: ٥٦] ﴿ثم يحكم الله آياته﴾ [الحج: ٥٦] وإنما وجد الشيطان سبيلاً إلى قلبه، حتى أدرج وسوسة في الوحي، يأمنية النفس. فأمنية النفس خطرات، فإذا ابتلى يخطرة واحدة، وجد العدو سبيلاً إلى قلبه بتلك الواحدة، لأن الخطرة إذا الثفت صاحبها إليها، فقد فتق الباب المغلق. فرمى العدو كلمة في ذلك الفتن (٢٠٠ فمرت الكلمة وصار الباب وتفاله)، كما كان وجرت الكلمة مندوجة في كلام الله في غطاء الأمنية، مخفية مستورة عن القلب حتى إذا انبه القلب، لما فيه، وأخذه من الذهول والفزع ما لا يحاط به وصفاً . عزاه الله بعظم المصيبة، التي حلّت به، من أجل ذلك قال (تمالي): ﴿وما أرسلنا من قلبك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى . . . ﴾ [الحج: ٥٢] حل به هذا، فلست بأول من ابتلى بهذا.

The state of the s

<sup>(</sup>۱) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي (۲۲ ق. هـ - ۱ ه ه - ۱۲۰ ـ ۱۲۱ م) أبو الحسن أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين، وابن عم النبي وصهره، وأحد الشجمان الأبطال، ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاء، وأول الناس إسلاماً بعد خديجة. ولد بمكة، وربي في حجر النبي في و وكان اللواء بيد، في أكثر المشالحد، وولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان، فقام بعض أكابر الصحابة بطلبون القيض على قتلة عثمان وقتلهم، وتوفي علي الفتنة فزيت ففهبت عائشة وقام معها جمع كبير وقائلوا علياً فكانت وقعة الجمل (سنة ٣٦ هـ) وظفر علي ، ثم كانت وقعة (صفين ٣٦ هـ) هم وقعة النهروان، وأقام علي بالكوفة إلى ان قتل عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة، روى عن النبي ١٩٨٤ حديثاً، وكان نقش خائمة (الله الملك) وجمعت خطبه وأقواله ورسائله في كتاب سمي قنهج البلاغة؛

الأخلام ٢٩٦/٤، والطبري ٢/ ٨٣، والبدء والتاريخ ٧٣/٥، وصفة الصفوة ١١٨٨، وحلية ١/ ٢١، وشرح نهج البلاغة ٧٩/٢.

 <sup>(</sup>٢) ذو القرنين: لقب الملك الإسكندر الكبير لأنه بلغ في فنوخانه مشرق الأرض ومغربها.

<sup>(</sup>٣) الفتق: الفصل بين المتصلين. وهو ضد الرتق.

<sup>(</sup>٤) الرئق: الشيء المنزلوق (يستري فيه العذكر والمؤنث والعفرد والمثنى والجمع)،

وإنما نبّه (الله عز وجل) منا جرى، لينسخ عن لسانه كلمة الشيطان ويحكم أياته. وهل كان هذا إلا مرة واحدة؟ أفليس قد قبل (النبي عليه الصلاة والسلام) من الوخي ما جاء بعد ذلك؟ وهل انهم نفسه وقليه فيما كان بعد ذلك؟ بل قال: انه قد نبين من أمري ما نبين، فكيف لي بأن لا أصدق ما يرد على قلبي بعد هذا؟ فهل وقع في ريب مما جاء به الوحي بعد ذلك، بأثر عمل الروح على قلبه حتى يصدر الوحي مقبولاً؟

وكذلك المحدّث، إن حل به مثل هذا، لم يتركه الله حتى يتداركه فينسخ عن قلبه ما اندرج في حديثه، عن رمي الشيطان؛ حتى يطمأن بعد ذلك، الى ما يرد بعد ذلك من الحديث. (وإلا) فأين عمل السكينة؛ وأين حراسة الحق، وأداؤه عن الله، عز وجل؟ فشأن المحدث، أعظم من أن يستخف بحديثه والرسول، عليه السلام، يقول: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، (۱) فإذا كانت الفراسة (۱) مما يتفي، وهي جزء من أجزاه الحديث، فكيف الحديث؛ حدثنا الجارود عن الفضل بن موسى عن زكريا بن زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة، قال: قال رسول الله الله عني: حدر بن الخطاب (۱) من غير ان يكونوا أنبياه، فإن يك في أحتى فعمر منهم، يعني: حدر بن الخطاب (۱) رضي الله عنه، قوله: «يتكلمون» أي: عن الله تعالى. حدثنا عبد الجبار عن سفيان (۱۰)

<sup>(</sup>۱) أخرجة الترمذي في (السنن ٢١٢٧)، وأبو حيفة في (السند ١٨٩/١)، وأبو نعيم في (حلية الأولية ١٨٤/٤)، (بغوي، ١٨٤/٤)، وابن الأولية ١٤/٤، ١٨٨/١)، والطبراني في (المعجم الكبير ١٢١/٨)، (بغوي، ١٢٤/٣)، وابن كثير في (التفسير ٢٥٤/١)، والماريذي في (إتحاف السادة المتقين ٦/٤٤، ١/٢٥٩)، وابن حجر في رابن حجر في (فتح الباري ٣٨٨/١٢)، والمنتقي الهندي في (كنز العمال ٣٠٧٣٠)، وابن حجر في (نسان الميزان ٥/١١٥١)، وصاحب (ميزان الاعتدال ٨٠٩٨)، والشوكاني في (القوائد المجموعة ٢/٤٠١)، وابن عراق في (تنزيه الشريعة ٢/٥٠٣)، والعجلوني في (كشف الخفاء ٢/١٢)، والسيوطى في (كشف الخفاء ١/٢١)،

<sup>(</sup>٦) الفراسة: مأخوذة من التفرس وهو التثبت والنظر، ويظلق أيضاً على التوسم من السمة وهي العلامة، والفراسة قد تكون عادية تمرف يقرائن الأحوال، وقد تكون وهبية إلهائية يخلقها الله في القلب وهي المراد غالباً غند القوم.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجت في الأعلام ٥/ ١٥ ـ ٤٦، وفي صفة الصفوة (١٠١/، وحلية الأولياء ١٨٨١.

<sup>(3)</sup> هو سفيان بن سعيد بن مسروق النوري (90 - 171 هـ - ٧١٦ - ٧٧٨ م) من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أبو عبدالله أمبر المؤمنين في الحديث. كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتفوى. ولد ونشأ في الكوفة، وراوده المنصور العباسي على ان يلي الحكم فأبي وخرج من الكوفة فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهدي فتوارى، وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستحفياً. له من الكتب االجامع الكبيرة وفالجامع الصغير، وكتاب في الفرائض،

الأعلام ٣/ ١٠٤ ـ ١٠٥، ودول الإسلام ١/ ٨٤، وابن التديم ١/ ٢٢٥، وطبقات ابن نسعد ٦/ ٢٥٧ وتاريخ بغداد ٩/ ١٥١.

عن ابن عجلان، عن سعد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ اقد كان في الأمم محدثون، فإن يك في أمة فعمر بن الخطاب(١٠).

فالمحدّث له الحديث والفراسة والإلهام والصديقية. والنبي له ذلك كله والتنبؤ. والرسول له ذلك كله والرسالة. ومن دونهم من الأولياء، لهم الفراسة والإلهام والصديقية.

روي عن رسول الله 震، الله قال: (ان الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه (\*\*). حدثنا ابن أبي بكر الغنري، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي إدريس، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي تغيم المقري عن نافع (\*\*) عن ابن عمر (\*) قال: قال رسول الله 震: (ان الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه)، ويروى عن ابن عمر انه قال: كنا نعد السكينة تنطق، وما حدر عمر شيئاً إلا نزل، وروي عن النبي 震؛ انه قال: (ما لقي الشيطان عمر إلا فز لوجهه (\*\*)، فهل كان هذا، إلا من سلطان الحق وحراسة الولاية ؟ ولهذا جاء

 <sup>(1)</sup> أخرجه البخاري (فضائل الصحابة ١)، (أنياه ٤٤)، ومسلم (فضائل الصحابة ٢٣)، والترمذي
 (مناقب ١٧)، وأحمد بن حيل (١، ٥٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن صدر في (الكامل في الضعفاء ١٥٣٥/٤).

<sup>(</sup>٣) هو نافع المدني، أبو عبدالله (. . . . ١١٧ هـ = . . . . . ٧٣٥م) من أثمة التابعين بالمدينة. كان علامة في فقه الدين، متفقاً على رياسته، كثير الرواية للحديث، ثقة، لا يعرف له خطأ في جميع ما رواه، وهو ديلمي الأصل، مجهول النب، أصابه عبدالله بن عمر صغيراً في يعض مغازيه، ونشأ في المدينة وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم العلها السنن.

الأعلام ١٥٠/١ - ٦، ووفيات ٢/١٥٠١.

<sup>(</sup>٤) هو عبدائه بن صهر بن الخطاب العدوي. (١٠ ق.هـ ٧٣ هـ - ١٦٣ ـ ٢٩٣م) أبو عبد الرحمن، مسعلي من أمز بيونات قريش في الجاهلية. كان جريناً جهيزاً. نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد فتح مكة ومولده ووقائه فيها. أفنى الناس في الإسلام ستين سنة. ولما قتل عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى. وغزا إفريقية مرتين. وكف بصره في آخر حياته وهو آخر من نوفي بمكة من الصحابة. له في كتب الحديث ٢٦٣٠ حديثاً.

الأعلام ١٠٨/٤، ومعالم الإيمان ٢٠/١، والإصابة ت ٤٨٢٥، وطبقات ابن سعد ١٠٥/٤ ـ ١٣٨. وفيه وقاته سنة ٦٤ هـ، وحلية ٢٩٢/١، وصفة الصفوة ٢٢٨/١.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة العشين ٢٨٦/٧)، والعشي الهندي في (كنز العمال ٢٢٧٦٦).

عن النبي ﷺ الله قال: الركان بعدي نبي لكان عمر ا<sup>(۱)</sup>، حدثنا (بذلك) سليمان بن نصر، قال: حدثنا العقري عن خيّرية عن شريح<sup>(۱)</sup>.

قال له قائل: فإن ورد على قلبه شيء لا يوافق الكتاب؟

قال: : إن ولاية الله تعالى تغيثه، كما أغاثت الرسول في رسالته، حتى نسخ عن قلبه وحي الشيطان. ومحال ان يكون قلب، موصوف بهذا، ان يترك مخذولاً. فلو جاز لهذا ان بدوم، ليطلت إذن الولاية. وإنما يجوز هذا التخليط، ودوام مثل هذه الأشياء لمثل هؤلاء المريدين الذين هم في هذا الطريق.

## (القصل الثاني عشر) (أهل القربة)

و(أما) من وصل إلى المرتبة، ومعه نفسه مشحونة بدواهي مكامن النفس، وألزم المرتبة على شريطة اللزوم ليهذب فهو كالمكاتب<sup>(٣)</sup> الذي يعتق على مال: فهو عبد ما يقي عليه درهم<sup>(1)</sup>. وأما من اعتق جوداً أو رحمة عليه، فقد صار حراً لا تبعة عليه لمن كان يسلكه. وكذلك هذا (الولي) أعتق على شريطة لزوم المرتبة، فهو كالمكاتب؛ وهو عبد ما غي عليه خلق من أخلاق النفس.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في (السنن ٢٦٨٦)، والحاكم في (المستدرك ١/٥٥)، والطيراني في (المعجم الخير ١٨٥/١٧)، والهيشي في (مجمع الزوالد ١٨٥/١)، والمنظي الهندي في (كنز العمال ٢٢٧٤٥)، والتبريزي في (المبريزي في (مشكاة المصابيح ١٠٣٥)، وابن حجر في (فتح الباري ١٩٠/٥)، وابن المجوزي في (زاد المسير ١٠٠٨/٨)، والألباني في (السلسلة الصحيحة ٢٣٧)، والعراقي في (السفني عن حمل الأسفار ١٥٧/١) وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق ١٠٠٢/١، ١٩٠١)، وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق ٢٩٠١/١، ١٩٠١)، وابن عساكر في (تاكمار المرفوعة ٢٩٢)، وابن عباكر في (تلكم المرفوعة ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي (... ٧٨ هـ ... ٢٩٧م) أبو أمية، من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. أصله من البسن، ولي قضاء الكوفة، في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية واستعفى في أيام الحجاج، فأعقاء سنة ٧٧ هـ. وكان ثقة في الخديث، مأموناً في القضاء، له باع في الأهب والشمر. وعمر طويلاً، ومات بالكوفة.

الأعلام ٢/ ١٦١، وطبقات ابن سعد ٦/ ٩٠ ـ ١٠٠، ووقيات الأعيان ١/ ٢٢٤، وحلية ١٣٢٤.

<sup>(</sup>T) الشَّكاتب: العبد بكاتب على نفسه بثمته فإذا سعى وأذاه عنق.

 <sup>(1)</sup> الحديث: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، شيء». أخرجه أبو داود (حتاق ١)،
 والترمذي (بهوم ٣٤)، الموطأ (مكاتب ١، ٢).

والمجذوب أعتقه الله تعالى من رقى النفس. فجلبه إليه، فصار حراً. وألزم المرتبة حتى هذّب وأدب وطهّر وزكى. فأعتقه الله تعالى من رقى النفس بجوده، بلا تبعق، فصار حراً لم يبق للنفس فيه مطالبة بخلق من أخلاقها. فهو أيضاً مجلوب من المرتبة. وقد بين الله تعالى في تنزيله ذلك، فقال: ﴿الله يحتبي إليه من يشاه وبهدي إليه من ينيب﴾ [الشورى: ٢٣] فالمجتبي من اجتباه الله وجذبه، فهو من أهل اجتبائه بالمشيئة، والأخر ممن هذاه الله للوصول إليه بالإنابة (٢٠٠٠، قالأول من أهل مشيئه، والثاني من أهل هدايته.

ولا تخلو الدنيا في هذه الأمة، من قائم بالحجة، كما قال علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه! : اللهم، لا تخل الأرض من قائم بالحجة، كي لا تبطل حجج الله ويتبائه، وقال عز وجل في تنزيله: ﴿وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة﴾ [يوسف: ١٠٨] أي: على معاينة: ﴿أنا ومن البعني﴾ [يوسف: ١٠٨] فلم يجعل الدعاء إلى الله إلا على بصيرة، ولم يجعلها إلا لتابعيه (محمد عليه العنلاة والسلام) فتابعوه، من تابعه على جميع ما جاء به من عند الله قلباً وقولاً وفعلاً: وهم أهل هذه الطبقة.

قال له قائل: قما علامة الأولياء في الظاهر؟

قال: أولها ما روي عن رصول الله على حيث قبل له: امن أولياء الله؟ قال: الذين إذا رأوا ذكر الله، وما روي عن موسى، عليه السلام، انه قال: ذيا رب، من أولياؤك؟ قال: الذين إذا الذين إذا ذكرت ذكروا، وإذا ذكروا ذكرت، الثانية ان لهم سلطان الحق، لا يقاومهم أحد حتى يقهره سلطان حقهم، والثالثة ان لهم الفراسة، والرابعة ان لهم الإلهام، والخاصة ان من أذاهم صرع وعوقب بسوء الخاتمة، والسادسة، اتفاق الألسنة بالثناء عليهم، إلا من ايتلى بجسدهم، السابعة، استجابة الدعوة وظهور الآيات، مثل طي الأرض، والمشي على الماء، ومحادثة الخضر، عليه السلام الذي تطوى له الأرض، برها وبحرها، سهلها وجلها، في طلب مثلهم شوقاً إليهم.

وللخضر، عليه السلام، قصة عجية في شأنهم. وقد كان عاين شأنهم في البدء، ومن وقت المقادير فأحب أن يدركهم. فأعطي الحياة حتى بلغ من شأنه انه يحشر مع هذه الأمة وفي زمرتهم، حتى يكون تبعاً لمحمد قلل، وهو رجل من قرن إبراهيم الخليل، وذي الفرنين، وكان على مقدمة جنده، حيث طلب ذو القرنين عين الحياة ففاتته وأصابها الخضر في قصة طويلة.

وهذه أبائهم وعلاماتهم، فأوضح علاماتهم ما يتطفون به من العلم من أصوله.

والمراج المسال المراجع والمراجع والمراع

<sup>(</sup>١) الظر الرسالة القشيرية ص ٢٩٤.

قال له قائل: وما ذلك العلم؟

قال: علم البدء، وعلم الميثاق، وعلم المقادير، وعلم الحروف. فهو أصول حكمة، وهي الحكمة العليا. وإنما يظهر هذا العلم عن كبراء الأولياء، ويقبله عنهم من له حظ من الولاية.

وأما شماللهم: قالقصد، والهدي، والحياء، واستعمال الحق فيما دق وجل، رسخاوة النفس، واحتمال الأذى، والرحمة، والنصيحة، وسلامة الصدر، وحسن الخلق مع الله في تدبير، ومع الخلق في أخلاقهم.

قال له قائل: فهذا الذي يصفه بعض الناس، ان الولي لا يرى، وانه في قباء الله<sup>(۱)</sup> عالى، وانه مبرقع في برقع<sup>(۲)</sup> الله تعالى، وانه يأكل الحشيش، ولا يرى من أمر الدنيا إلا ما ــــره، وانه لا يكلم أحداً ويحسب في غسه انه شر على الخلق، وينقت نفــــــ؟

قال: هذا قول رجل أحمق، يتوقم أشياء من تلقاء نفسه, ثم يخطر بباله قط، شأن «لاية على وجهه، وهو قول رجل لم يشم من روح هذا الطريق؛ ومعه اشتغال بنفسه، مر يحسب أنه قد بلغ المنتهى، عناهة (٢) وبلاهة (٤) و(لا) يرى خدائع نفسه. فهو يرى ه (ان) شأن الولي لا يستقيم أمره حتى يهوب من الخلق، ويعتصم بالمفاوز (١٠)، ويكون دمضاً لا يعرف، ويجتزى، بالدون من المعاش، هذا رجل يتغي الولاية من طريق الجهد، عدق. ولا يعلم ان في، عز وجل، عباداً ثالوا ولايته من طريق المنة!

و(قد) يقويه أيضاً، ما بلغه عن رسول الله ﷺ انه قال، عن ربه عز وجل: «ان أغبط ربائي عندي مؤمن خفيف الحاذ، ذو حظ من صلاة، أحسن عبادة ربه، وكان غامضاً في الساد، عجلت له منهه، وقل تراثه، وقلت بواكبه (١) فيقوى على ما توهم في نفسه من هذا حديث. أفلا برجم إلى عقله فيعلم أن أولياء الله بينهم تفاوت؟

فإنْ الولي الذي يطلب غموضاً في الناس، ويخفَّق شأته إنما يقعل ذلك من أجل انه

القباه: ثوب فضفاض سابغ، مشقرق المقدم، يضم طوفيه حزام، ويشغذ من الحرير أو القطئ
 وتلبس فوقه الجية.

البرائع: قطاء للرجه .
 السرائع: قطاء للرجه .

بله بلامة: ضعف عقله وغلبت عليه القفلة وقل ثميزه: إلى الله عليه وغلب المناه وقل ثميزه.

د) المفاور (ج): المفارة: الصحراء الواسعة التي لا ماء فيها.

<sup>&</sup>quot; أخرجه ابن الجوزي في (العلل المتناعية ١٤٧/٢). - العرب المداد المال (١)

لم يصل إلى الله، فتحرق أنوار الوصول شهوات نفسه، وهذا مكان الضعفاه، وحق للولي الضعيف ان يفعل ذلك ويكون على حذر من الأدناس، فإنه إن لم يفعل ذلك، لم يحل محل القدس، وقد روي عن رسول الله على انه قال: امؤمن قوي، ومؤمن ضعيف، والمؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وكلاهما يحبه الله، عز وجل (١٠)، وهذا هو الذي ذكرنا،

ولو كان كما وصف من شأن الولي، لكان له الفضل على الصديق (") والفاروق (") فعوذ بالله أن يكون كما وصف من شأن الولي وصفة الأولياء، وهذا رسول الله يُلِيُّ وأس الأولياء، وبعده الصديق، رضي الله عنه. فهل كان أحد منهم فامضاً في الناس؟ وفيما حكى الله تعالى في تنزيله فقال: ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً﴾ [الفرقان: ٦٣] إلى آخر الآيات، وقال: ﴿والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وفرياتنا قرة أعين واجعلنا للمنفين إماماً﴾ [الفرقان: ١٤٤]. فمن سأل ربه، عز وجل، الإمامة للمنفين، على يكون غامضاً في الناس؟ ألبس الله قد ألنى عليهم وقال: هم أصحاب الغرف في علين، فقال: ﴿أولئك يجزون الغرفة بما صبروا﴾ [الفرقان: ٥٧] أي: على هذه الخصال، وعلى الكون بين يدي الله تعالى بقلوبهم، فلم تقدر النفس أن تأخذهم.

والذي وصف هذا الرجل من شأن الولي، إنسا قاسه على بلاء نفسه واشتغاله بها. فظن ان الولي إنسا يكون أبداً هارياً من هذه الأشغال. ولا يعلم ان ف تعالى عباداً قد قطع لهم من خزائن المنن قطائع، فجاءت ثلك الأنوار فطارت بقلوبهم إلى العلاء، فجالت بهم في الملكوت، ملكاً ملكاً، إلى ذي العرش حتى احرقت جميع ما في نقوسهم من نواجم النفس، ثم مالت إلى نقوسهم فأحرقت جميع ما فيها، ثم تتبعت المكامن التي منها التواجم فأحرقتها، فصارت نفوسهم كمقازة جرداه (1)، وقلوبهم زهر بمصباح الله تعالى اكما وصف رسول الله ظلة قلب المؤمن فقال: اقليه أجرد أزهرة، وكما وصفه في حديث آخر، حيث

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (قدر ٢١)، وابن ماجة (مقدمة ١٠)، (زهد ١٤).

 <sup>(</sup>٢) الصديق: هذه عي صفة أبي بكر في الجاهلية، وقبل: في الإسلام لتصديقه النبي ﷺ في خبر الإسراء.

<sup>(</sup>٣) القاروق: عمر بن الخطاب، مساء الله به انفريقه بين الحق والباطل، وقبل: الانه ضرب بالحق على لسانه في حديث ذكره، وقبل: إنه أظهر الإسلام بمكة ففرق بين الكفر والإيمان. (لسان العرب ٣٠٣/١٠ مادة: فرق).

<sup>(</sup>٤) الجرداه: مؤنث الأجرد، ويقال: صحراه جرعاه: ملساه من المجرداه على المساه من المساه م

قبل له: •أي المؤمنين أفضل؟ فقال: كل مؤمن مجموم القلب. قبل له: وما محموم القلب؟ قال: التقي، النقي، الذي لا إثم فيه ولا يغي ولا غل ولا حسده(١٠).

وإنما يخفي شأن الولي على صنفين من الناس: على هؤلاء البله الذين قد تبلهت قلوبهم من الجهل؛ والصنف الآخر على قوم في زي الأشكال. قد تنسموا من روح هذا الطريق شيئاً، فأعماهم حسد نفوسهم عن شأنه، فصار مثلهم في ذلك، كما حكى الله تمالى، في تنزيله عن أهل عدارته، فقال: ﴿وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين﴾ [الأنعام: ٥٦] وقال عز وجل: ﴿هو أعلم كم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجلة﴾ [النجم: ٢٦]. الآية. وإنما يكون المؤمن في عمل من شأن نفسه، حتى يلاقي طريق الرسول في حياته، أو يفتح الله لقلبه الطريق إليه حتى يصل إليه، فتقع مناجاته في مجالس الملك بين يديه.

وأين قول الله، عز وجل: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيَّنَةٌ مَنْ رَبَّهُ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مَنَّهُۗ [هود: ١٧] قهل البيئة إلا لهؤلاء؟ وهل الشاهد إلا الحديث، الذي يرد على قلبه والسكينة التي تفله؟

# (القصل الثالث عشر)

#### المراجع والمراجع المناح (خاتم الأولياء) الموجم الله المال والمراجع المالية

قال له قائل: وما صفة ذلك الولي، الذي له إمامة الولاية ورياستها وختم الولاية؟

قال: ذلك من الأنبياء قريب، يكاد يلحقهم.

قال: فأين مقامه؟

قال: في أعلى منازل الأولياء، في ملك الفردانية، وقد انفرد في وحدانيته. ومناجاته تفاحاً في مجالس الملك، وهداياه من خزائن السعي

قال: وما خزائن السعي؟

قال: إنما هي ثلاث خزائن: المنن للأولياء، وخزائن السعي لهذا الإمام القائدة وخزائن القرب للأنبياء عليهم السلام، فهذا (خائم الأولياء) مقامه من خزائن المنن، ومناوله من خزائن القرب: فهو في السعي أبداً. فمرتبته ههنا ومتناوله من خزائن الأنبياء، عليهم السلام، قد انكشف له الغطاء عن مقام الأنبياء ومراتبهم وعطاياهم وتحفهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيراني في (المعجم الكبير ١٠/٢١٢). وهو والمعالمات المعالمات المعا

قال له قائل: فهل تخاف هذه الطبقة من الأولياء على أنفسهم؟

قال: خوف ماذا؟

ور قال: خوف الله ، عز وجل: المن المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة المن

قال: لو قسم خوفهم على أهل الأرض لوسعهم، وذلك ان خوف المنقرد لا يوصف: فكل شعرة منه بحيالها قد أخذتها هيية الله عز وجل. وكل عرق منه قد امتلاً من عظمة الله سبحانه! وانفرد صدره وقلبه لوحدانيته، واكتنفته رحمة (الله) وشملته رأفته، فيهما يتصرف في أموره ويتبشط،

لون والمالية والمالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

حدثنا حفص بن عمر، رضي الله عنه، حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا عمر ابن أسد التميمي عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة (١٠ قال: رسول الله يُلين: هميروا! سبق العفردون؛ قال: الذين اهتروا في ذكر الله. يأتون يوم القيامة خفافاً، يضع الذكر عنهم أثقالهم (٢٠ وهم الذين وصفهم في حديث آخر: حدثنا بذلك أي، حدثنا الجماني، حدثنا صفوان بن أبي الصهباء، عن بكر بن عنيق، عن سالم (٢٠ بن عبدالله، عن أبيه، عن جده عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله يلكي، عن ربه، عز وجل، قال: امن شغله ذكره عن سالتي، اعطيته قال: امن شغله ذكره عن سالتي، اعطيته أفضل ما أعطى السائلين (١٠)، والمشغول بذكره عن مسألته هذا محله مته ونواله، فكيف

<sup>(</sup>۱) هو حبد الرحمن بن صخر الدوسي (۲۱ ق.ه. ۵۹ ه - ۲۰۲ ـ ۲۷۹م) الملقب بأبي هريرة، صحابي كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له. نشأ يتيماً ضعيفاً في الجاهلية، وقدم المدينة ورسول الله الله يخير، فأسلم سنة ۷ ه ولزم صحبة النبي، فروى عنه ۲۵۷۶ حديثاً، وولي إمرة المدينة مدة، ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين، ثم رآء لين العريكة مشغولاً بالعدينة مؤلد. وأراده بعد زمن على العمل فأبي. توفي بالمدينة. وكان يفتي.
الأعلام ۲۰۸/۳، والإصابة. الكني ت ۱۱۷۹، وصفة الصفوة ١/٢٨٥.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه المطني الهندي في (كنز الجمال ٢٩٢٣)، والزبيدي في (إنحاف السادة المنظين ٢٥٣/٧ ـ
 (٢٥٤) وابن عدى في (الكامل في الضعفاء ٢/١٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) فو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي (. . . . ١٠٦٠ هـ ٢٠٠٠) أحد فقهاء المدينة السيمة، ومن سادات التابعين وطمائهم وثقاتهم، دخل على سليمان بن عبد السلك فما زال سليمان برحب به ويرقيه حتى أقعده معه على سريره، توفي في المدينة. الأعلام ٢/ ١٧١، وثهذيب التهذيب ٢/ ٤٣١، وهاية النهاية ٢/ ٢٠١، وصفة الصفوة ٢/ ٥٠، وحلية ٢/ ١٩٣٢.

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي (ثواب القرآن ٢٥)، والدارمي (فضائل القرآن ٦).

بالمشغول عن ذكره به؟ إن هذا الأمر أجل من أن يقهمه «الحطاميون»<sup>(۱)</sup> و«البلعميون»<sup>(۲)</sup>. قبل له: وما «الحطاميون» وما «البلعميون»؟

قال: من أوتي ما أوتي من آيات الله وعلم هذا الطريق ﴿فانسلخ منها﴾ [الأعراف: 100] ﴿اخذ إلى الأرض واتبع هواه﴾ [الأعراف: 100] فهو يتأكل لهذا الاسم، ويكدر هذا الماه الصافي بجهله، فهم عبيد النفوس لم يخرجوا عن رقها، وشدوا شيئاً من هذا الكلام، التفاطأ وتوهماً ومقايس، فهم علائق الشيطان؛ يسبحون في ماء كدر، ويتلوثون في حاء الكلام، العلم،

قال له قاتل: فهل يخاف المحدِّثون سوء العاقبة؟

قال: نعم، ولكن خوف ذهول وقلق. ويكون ذلك كالخطرات ثم يمضي، فإن الله تعالى، لا يحب ان يكدر عليهم مته.

قال له قائل! في أي وقت يُكون ذلك أصل فيهم؟

قال: إذا لاحظوا جلال الله، ثم لاحظوا مشيئته، وذكروا سابق علمه فيهم ذهلت منهم القلوب والنفوس، فإذا لاحظوا حظوظهم من الله تعالى التي خرجت لهم من الرأفة والرحمة والمحبة سكنوا. فذلك زمام هذه الأشياء، فلولا بهتهم في شأن العاقبة وذهولهم، لكانت النفوس في هذه الحظوظ التي نالوها، طلعة. ألا ترى الصبي العاقل؟ بيزه أقرباؤه وعشيرته، وهو، على تناول بوهم، منقبض عنهم: يهايهم ويحتشم من الاتبساط، فإذا دبين أبويه انبسط ورفع الحشمة، واستبد واجترأ. فهل ذلك إلا بمعرفته بأبويه، وبما عابن من رافتهم به ورحمتهم عليه، وبما أبدوا له من مكنون صدورهم من المحبة؟ فكفي بهذا لك دلاته من شأن الطفل تعتبر به!

ولولا أن مع المؤمنين نفوساً شهوانية، إذا اطلعوا على ما لهم هند مليكهم من الرأفة والمحبة والرحمة والمجد الرفيع، فاستبدوا واجترأوا وأفسدوا سبيلهم ورفضوا العبودية ... كانوا يبشرون بذلك. ألا ترى من أداب الملوك، كيف يعاملون خدمهم؟ ترى الحادم يحل من الملك، من أجل أديه وحظوه، محل الولد؛ فيكتم ذلك عنه ويطوي خبر، وينقض له،

<sup>(</sup>١) لعل المنصود يهم أهل الحطمة. ففي التزيل: ﴿ كَالا لَينَكَ فِي الخَطمة ﴾ الخُطمة: اسم من أسماه النار، نعوذ بالله منها، لأنها تحظم ما تلقى، وقبل: الحطمة باب من أبواب جهنم، وكال ذلك من الحظم الذي هو الكسر والدق. (اللبان ١٣٨/١٢ مادة: حظم).

<sup>(</sup>١) ربعا يكونون نسبة إلى يلعم: اسم رجل، ولا أحب عربياً. (النبان ١٦/١٣ مادة : بلعم).

كي لا يفسد ولا تنقطع عنه هييته. فإذا أذبه، وراض نفسه، وطالت صحبته فؤض إليه أموره وأنشى عنده أسراراً لم يكن يطلعه عليها قبل ذلك، وأبدى له محبته، وأنزله من نفسه منزلة الأجرار، وإنها طوى الله العواقب عن المؤمنين نظراً لهم: كي لا تستيد نفوسهم ولا يأخذها الأشر<sup>(۱)</sup> والبطر بما أعطاهم من منته.

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE STATE OF

قال له قائل: أفيجوز ان بيشر الأولياء بحسن العاقبة؟

قال: أما أولياء الحق، فلا أحققه لأنهم لم يصلوا إليه، وإنما وصلوا إلى مكان الفرية ومكّن لهم على شريطة اللزوم، مخافة خيانة النفس. وأما المتصلون به، المحدّثون فلا أبعده.

قال له قائل: ولم ذلك؟

قال: لما قد ذكرتُ: فإنه لا برد على قلوبهم إلا ما يورده الحق وتقيله السكينة. والسكينة هي مقدار من الله. وهو الذي قدر به حدود الكعبة لإبراهيم خليل الرحمن، صلوات الله وسلامه عليه! حتى بنى على ظله. وهو الذي كانت بنو إسرائيل نعمل على كلامه من النابوت. (وقد) وصفه الله تعالى في ننزيله، فقال: ﴿هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ﴾ [الفتح: ٤] أي: طمأنينة في قلوبهم مع طمأنينهم بذلك من طريق الإيمان. وبالسكينة تطمئن القلوب للخير الوارد عليها. فيجوز (إذن) ان يشروا (بحسن الخاتمة) وتطمئن قلوبهم بالبشرى.

وأين قوله تعالى: ﴿ إِلا أَنْ أُولِياءَ الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة﴾ [يونس: ٦٢].

روي عن أبي الدرداء<sup>(٢)</sup>، رضي الله عنه، انه قال: اسألت عنها رسول الله ﷺ فقال: ما سألني عنها أحد. فتلك البشرى، هي الرؤيا الصالحة يراها العبد أو تزى لهه<sup>(٢)</sup>، وجاه عن رسول الله ﷺ: اان رؤيا المؤمن كلام يكلمه الرب تعالى لعبده في منامهه<sup>(١)</sup>.

Rhipping of the

الأشر: البطر.

<sup>(</sup>٢) هو عويسر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي (... ٢٦ هـ = ... ٢٠٠٥م) أبو الدرداء صحابي، من الحكماء الفرسان الفضاء. كان قبل البعثة تاجراً في المدينة، ثم القطع للعبادة، ولما ظهر الإسلام المتهر بالشجاعة والنسك، وولاء معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب وهو أول قاض بها. عات بالشام، وروى عنه أهل الحديث ١٧٩ حديثاً.

الأعلام ٥/٨٥، والرصابة ت ١١١٩، وحلية ٢٠٨١١.

<sup>(</sup>٤) أخراجه ابن حجر في (فتح الباري ٢٥٤/١٢) [ ال إحسار عبدا عبدا المدار (١)

فتأتي البشرى على قليه في اليقظة، فإن القلب خزانة الله، وروحه يسري إلى الله تعالى، في مناهه، فيسجد له تحت العرش، وقلبه يسير إليه فوق العرش في الحجب، فيلاحظ المجالس، ويناجي ويبشر، وفيه توحيده وإلهامه وفراسته وسكينته، وهو أثبت وأوكد،

ركال سراواله الله من أعضوالكال له تمال الله ماد ، قبل كر ها إلا يعد سراي

وإنها قصد رسول الله على نذكر المنام لأن النفس مزايلة للروح في ذلك الوقت، فلا نقدر ان تلقي فيه شيئاً. والقلب الذي قد نال مجالس الحديث قد ماتت نفسه. وهو في نبغت أحصن وأوكد حراسة من الروح في منامه، ثم يرجع من حيث كان إلى عقله فيعرض عليه.

وإذا ذكر (الرسول عليه الصلاة والسلام) الرؤيا عندنا، لأن الرؤيا أعم وأكثر. والقلب لذي في قبضته قليل في الخلق، لا يبلغ عددهم عدد الأصابع. وأين قوله عز وجل: فأهمن كان على بيئة من ربه ويتلؤه شاهد منه؟ [هود: ١٧] وهل البيئة إلا ما انكشف عنه من الغطاء؟ وأورده الحق؟ قصار على بيئة من ربه. وهل الشاهد الذي يتلوه إلا السكينة، لتي ذكر الله تعالى في كتابه: ﴿ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم﴾ [الفتح: ٤] فقد أخبر الله عز رجل، عن فعل السكيئة في القلب: ان يزداد بها طمأنيئة فإن الحق يقبله (القلب) والسكيئة بسكن إليها.

#### (القصل الرابع عشر) بندا تند، ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ در در ۱۹۵۰ در ۱۹۵۰ در ۱۹۵۰ (البشری) (البشری)

قال له قائل: وما صفة الولمي الذي هذه بشراه؟ قال: احفظ علينا حتى يتقضي ما تحن فيه!

ان الله عز وجل، خلق هذا الأدمي وله قلب (هو) وهاه لنوحيد، ونفس (هي) وعاء شهواته. والصدر ساحة القلب والنفس. ولكل واحد منهما باب شارع إلى هذه الساحة. وللنفس مشاركة مع القلب فيما برد على هذا القلب في هذا الصدر. قما دامت النفس حيّة، في قطاه الشهوات لم تؤمن من ان ثلقى من حديثها في القلب، كي يأخذ بحظها من البدن (فبالنبوة) الكشف الغطاء ولم ببق هناك شيء يحتجب. قمالت النفس وحيي القلب، فإن شرت بالنجاة، لم يكن هناك تفس تضيق (تُعيق؟) وتضر وتستبد.

والأولياء الذين أخذوا من أجزاء النبوة أكبرها، وهم المحدّثون، قد قربوا من الأنبياء محلاً (فإن يشروا بالنجاة لم يكن هناك نفس تضيق وتضر وتستبد، أما الذين) منعوا 
٩ كتاب خدم الأولياء/مة

البشرى، نظراً لهم، فمن أجل ما بقي عليهم من حياة أنفسهم، لكي يقهروا هذا الخطر العظيم الذي ركبوا أهواله، (وهو) هذا الذي يقي في نفوسهم. فإذا وقع ذلك عنهم، ورقع عن قلوبهم حجاب البهاء والمجد والبهجة والجمال، فترددت قلوبهم في ملك الملك، وتراءى لهم من عظيم رحمته وسعة مغفرته، ولاحظوا عزّه وجلاله وجوده ـ عاشوا في كنف متبسطين إليه، فإن بشروا (حينتذ) جاز (ذلك لمهم)، لأن عظمة الله قد ملأت صدورهم، ووحمانيته قد ملات طويهم، وصفت أرواحهم فأخذت بقسطها من حظوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم!

وقد بشر رسول الله الله تسعة من أجلة أصحابه، وعاشرهم فقال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان أن الجنة، وعلى في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير أن في الجنة، وسعد الرحمن في الجنة، وسعد الرحمن في الجنة، وقال في حديث آخر: «وهيدة بن الجزاح في الجنة». حدثنا بذلك أحمد بن عبدالله المهلبي، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عوف، قال رسول الله الله اليوبكر في عوف، عن أبيه، عن جده: عبد الرحمن بن عوف، قال رسول الله الله اليوبكر في الجنة. . . ، وذكر مثله.

The Manual Property

الظر ترجت في الأعلام ١٠/٤، وفي غاية النهاية ٢/١٠، وشرح نهج البلاغة ٢/١٦ وحلية الأولياء ١/٥٥، وصفة الصفوة ١/١٠٤، إلى المستقلة ١/١٠٤،

<sup>(</sup>٦) هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي (٢٨ ق. هـ ٣٦ هـ = ٤٩٤ ـ ٢٥٦م) أبو عبدالله، الصحابي الشجاع، أحد العشرة العبشرين بالجنة، وأول من سل سبغه في الإسلام وهو ابن عمة النبي على أسلم وله ١٣ سنة، وشهد بدراً وأحداً وغيرهما، وكان على بعض الكرافيس في البرموك، وشهد الجابية مع عمر. كان موسراً، قتله ابن جرموز غيلة بوم الحمل، له ٣٨ حديثاً. الأعلام / ٣٤، وصفة الصفوة ١/ ١٣٢، وحلية ١/ ٨٩، والبدء والتاريخ ٥/ ٨٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجت في الأعلام ١٨٧/٣، وفي اليد، والتاريخ ٥/٤٤، والنجم ١٥٧، وصفة الصفوة ١/
 ١٣٨، وحلية ١٩٢١، والإصابة ت ٢١٨٧.

<sup>(\$).</sup> انظر ترجمته في الأعلام ١٣١٣، وفي الإصابة ت ٢٣٦١، وتهليب ابن هساكر ١٣١/٦ \_ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في (السنن ١٦٥٠)، والترمذي في (السنن ٣٧٤٧)، وابن ماجد في (السنن ١٣٢١)، وأجد بن حنل في (السند ١٨٧١)، والمرا و١٩٤٨، وأبو نعيم في (حلية الأولياء ١/ ٩٥)، وابر أبي عاصم في (السنة ١/ ٦١٩، و ١٦٠)، والبغوي في (شرح السنة ١/ ١٢٨)، (يغوي ٦/ ٢١٦)، والريدي والعراقي في (المغني عن حمل الأسقار ٣/ ٣٦٠)، وأبو نعيم في (حلية الأولياء ٥/ ٢٥)، والزيدي في (احلية الأولياء ٥/ ٢٥)، والزيدي في (إنحاف السادة المنظين ١/ ٢٤١، ١/ ٢٨٠)، والدعني الهندي في (كتر العمال ٢٠١٦). و ١/ ٢٨٠)، وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دهشق ١/ ٢٠١٠).

وكان رسول الله الله عن أنصح الخلق الله تعالى في عباده، فهل بشرهم إلا بعد معرفته له لا تضرهم البشرى؟ وكلهم صليقون، والصليق الأكبر فيهم والفاروق والمحبوب (١) و والشهيد (١) والحواري (١) والوصي (١) والأمين (١٠). وكلهم أولياء وصليقون، فكللك من عدهم من المحدّثين من الأولياء.

قال له قائل: هذا خبر أورده الرسول 魏، فيهم، فليس في هذا ريب.

قال له: إني لم أحتج بهذا الحديث، لهذا الذي ذهبت إليه. إنما چنت به محتجاً إنه شرهم. فلو علم اله تضرهم (البشري) لطوي عنهم الخبر.

أثرى الله لم يكن في أصحابه من أهل الجنة غير هؤلاء العشرة؟ بنس الظن هذا! إنها شرهم وطوى عن غيرهم، لأنه لم يأمن على تفوسهم من هذا الخبر. والذين قربهم (الله) مدل وأوصلهم (إليه) ذهبت الخيالات عن تقوسهم، ومانت شهواتهم، وحبيت قلوبهم، سم تصرهم البشري.

ألا ترى كيف وصفهم (الله تعالى) في تنزيله فقال: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم أحر بوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. نك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ﴾ [المجادلة: ٢٢]. فروي ان أبا قحافة من رسول الله ﷺ فسمعه أبو بكر، رضى الله عنه، فصك صدره حتى وقع مغشياً عليه.

المحبوب صفة أسامة بن زيد بن حارثة (٧ ق. ه. - ٥٤ ه. - ٦١٥ ـ ٢٧٤م) من كنانة عوف أبو محمد، صحابي جليل. ولد بمكة ونشأ على الإسلام، وكان رسول الله على يحبه حياً جباً وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين. وهاجر مع النبي في إلى المدينة، وأثره رسول الله الله قبل أن يبلغ العشرين من عمره، فكان مظاهراً موفقاً، ولما توفي وسول الله في وحل أسامة إلى ولدي القرى فسكنه ثم تنظل إلى ومشق فسكن المزة، وعاد بعدها إلى المدينة، فأقام إلى أن مات بالجرف في آخر خلافة معاوية. له في كتب الجديث ١٢٨ حيرياً.

الأعلام ١/٢٩١، وطبقات ابن سعد ٤/١٤، والإصابة ١٩/١.

الشهيد صفة طلبحة بن هيبذاله (انظر ترجمت في الأعلام ٢/ ٢٢٩، وفي ابن سعد ٢/ ١٥٢ وفي البدء والتاريخ ٤/ ٨٢، وفي صفة الصفوة ١/ ١٣٠، وحلية ١/ ٨٧٪

<sup>&</sup>quot;) المعواري صفة الزبير بن العوام. ((١٥٠ ما ١٥ ما مارسا) بسبة بالمساوري من (١٥)

ا الوصى صلة بسيدنا على كرم الله وجهور ( ( 2 ك بيد) رائه ويد المراك وريسا مع ما المراك

الأمين ضفة عامر بن فيدائه بن الجواح بن هلال الفهري (أبو حبيدة بن الجوام) انظر ترجت في الأعلام / ٢٥٢، وفي المعجر ١٢٥ و٢٢٦ و٢٢٧ و٢٢٨.

ويقال: فيه نؤلت هذه الآية وفي أبي عبيدة بن الجراح. وذلك ان الجراح سب وسول الله عليه فحمل عليه ابته، أبو عيدة فقتله.

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه: يا أبت، لقد كنت وجدت إليك سبيلاً يوم بدر(١). فصفحت عنك. فقال: اما أني لو وجدت ذاك منك لما صفحت عنك!

وروي ان سرية "أمرت على عهد وسول الله تلك فلما لقوا العدق، تال بعضهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال رجل من الأنصار، لذلك العدو: في أبوان فاذكرهما بما شئت من السب، ولا تذكر رسول الله يلك. قال: فكأنما أغراه، فازداد سياً. قلم يصبر هذا الرجل، فحمل وحده عليهم، فألقى بنفسه بين أظهرهم فقتلوه. قلما رجعوا، ذكروا ذلك لرسول الله عليه السلام، كأنهم توهموا انه ألقى بيده إلى التهلكة. فقال رسول الله تذكم برجل لفي الله غذاً منياً فغفر له "".

فهذه صفة الأولياء، وهذا شأتهم في الظاهر. الا يخافون في الله لمومة لاتم، (1) . يحبهم ويحبونه؛ فأذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أهل رقة ورأقة ورحمة؛ لا رقة ملق وخداع واستمالة. أعزة على الكافرين. أهل غلظة وحمية لله عز وجل؛ لا تحامد ولا تجبر ولا صلف ولا استبداد، ووصف الله تعالى انه كتب الإيمان في فلوبهم، وحببه إليهم، وزين ذلك أيضاً في قلوبهم.

قم قال: ﴿وَأَيْدُهُم بَرُوحَ مَنَّهُ [المجادلة: ٢٢]. (فهؤلاء) أهل لأن بيشروا.

قال له فائل: ولم ذلك؟

قال: لأن الكتاب من المئة، والكريم لا يرجع في البلة!

and the state of t

<sup>(1)</sup> بدر: ماه مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراه بهته وبين النجار، وهو ساحل البحر، ليلة. كانت به الوقعة المشهورة التي أظهر الله بها الإسلام وفرق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة الشين للهجرة، (معجم البلدان ٢/٣٥٧ ـ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) السُّريَّة: قطعة من الجيش (ج) سَرَايا. ﴿ وَهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>٣) أخرجه النمائي في السنن (الجهاد ب ٤٤، ب٥٤).

أخرجه البخاري (أحكام ٤٣)، وصلم (إمارة ٤١)، والنسائي (بيوع ٤٤)، (بيعة ٤٤، ٥)، وابن ماجة (جهاد ٤١)، (فتن ٢٥)، والموطأ (جهاد، ٥)، وأحمد بن حيل ٥، ١٥٩، ١٧٢، ٢١٤، ٢١٦، ٢١٦،
 ٢٦٨، ٢١٩، ٢١٩، ٢٢٥.

# عالاً والمعالم الما المرافقيل الخامس عشر) - الما عا العد الما (الكتاب والروح)

قال (له قائل): وما الكتاب؟ وما الروح؟ هنا الروح؟

قال: كتاب رب العالمين، في قلوب خاصته، والروح هو الحق!

قال: اقتصر في السؤال على قدر طوقك لاحتماله، فإنما القلوب أوعية وكل وعاه.. حما يحتمل بقدره، فإذا حمَّاته أكثر من ذلك انشق وفاض وكان فساداً. فليكن اقتصارك في سأن النفس حتى تطهرها فينشرح صدرك، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿أَنْوَلُ مِنَ السَّمَاءُ مَاهُ سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً﴾ [الرعد: ١٧] إلى قوله: ﴿وَكِذَلْكُ يَصُوبُ نه الحق بالباطل، [الرعد: ١٧].

فهؤلاء أولياء الله تعالى: ﴿ كتب في قلوبهم الإيمان ﴾ [المجادلة: ٢٢] وجعل لهم تعلُّقاً يقوله: ﴿وأيدهم بروح منه﴾ [المجادلة: ٢٦] وأوجب لهم «الرضى عنهم؛ فقال: ﴿رَضَى الله عنهم﴾ [المجادلة: ٢٢]. ووصفهم يأنهم أهل الرضى عنه فقال: ﴿ورضوا إلىمجادلة: ٢٢] ثم وصفهم بأنهم حزبه فقال: ﴿أُولئك حزب اللهِ [المجادلة: ٢٢] نهم رجال الله في أرضه، الذابُونْ<sup>(١)</sup> عن أمره، الناصرون لحقّه.

وقال (عز وجل) في آية آخري: ﴿ومن يكفر بالطاغوت(٢) ويؤمن بالله فقد استملك العروة الوثقى لا انفصام لها﴾ [البقرة ٢٥٦]. وإذا ذكر الله المؤمن، فإنما يذكر المستكمل لابدان. فصيره مستمسكاً ﴿ بالعروة الوثقي لا انفصام لها﴾ [البقرة ٢٥٦] (أي): لا ينفصل 

قال له القائل: وما العروة؟

قال: حق على أن ألوخرها حتى أجد لها موضعاً، فإنها حكمة الحكمة ا J- of collypyrin (521)

قال له الفائل: فيجري! وأحسب تعطفاً!

قال: تعم، سل مفتقرأ إلى ويك. ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قال: ما العروة الراقي ٩ - الله على وعيال المان مصحوص الله المان will the district the second that their there

بد الدر والا من يفاتر كالله ويسلم والمواتد .

١١) دُبُّ عنه: دقع عنه ومنع.

<sup>(1)</sup> September of the street الطاغوت: الشيطان أو كل ما عيد من دون الله من الجن والإنس والأصنام.

قال: جلال الله تعالى، لا الفصام الها من الله. قلما أبداها في صدور الأونباء والمحدّثين، وأشرق نور الجلال قيهم علقت قلوبهم يه؛ قهامت في جلاله، ولهت عمّن سواء، واشتغلت به. قهم المستمسكون بالعروة الوثقى، التي لا تفصم من مبدئها. وأيدهم (الله تعالى) بروح الجلال فتعلّقت بذلك النابد بجلال الله تعالى!

واتلفت قلوب الأولياء حتى صارت كلها على قلب رجل واحد. وهو قول رسول الله ﷺ: ايدخل الجنة من أمتي صبعون أنفأ بغير حساب، قلوبهم على قلب رجل واحده (١٠) وإنما صاروا هكفا، لأن قلوبهم لهت عن كل شيء سواه، وتعلقت بمتعلق واحد: فهي كقلب واحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، فيما يذكر عن ربه، عز وجل الوحييت محبى لللبن يتحابون لجلالي ويتصافون لجلالي (١٠).

وهم الذين قال الله، عز وجل، عنهم في تنزيله: ﴿لُو أَنَفْتُ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيماً مَا أَلُفُتُ مِن اللَّهِ مَا أَلُفُ بِينَهِم﴾ [الأنفال: ٦٣] وروح الجلال أعظم شأناً من ان يوصف. فإذا وجدت قلوبهم لسيم روح الجلال، كادت تطير من أماكنها شوقاً إليه، وهم محبوسون برمق الحياة، وصاروا في اللقاء يهش بعضهم إلى بعض؛ يطفئون حرقة الشوق باهتشاش بعضهم إلى بعض، ائتلافاً وتبسماً وتلذذاً.

ومنه قوله ﷺ، لما ذكر العلماء: ابروح التلقتم، وكتاب الله تلوتم، ومساجد الله عمرتم، أحبكم الله وأحب من يحبكم، ومنه قوله ﷺ: اإذا التقى المؤمنان وتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما تحاتت ورق الشجرة البابسة، (٢٠٠). فهذه صفة الأولياء.

حدثنا ابن أبي مبسرة، حدثنا اسماعيل بن عيسى بن سورة، حدثنا عبدالله بن الحسين، قاضي البصرة، حدثنا سعيد بن إياس الحريري، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر ابن الخطاب، رضى الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: اإذا النقى المسلمان كان

at he was to an high

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في (الصحيح ١٦٤/٨)، ومسلم في الصحيح (الإيمان ٣٧١)، والبهتي في (السنن الكرى ٩٤١)، والمحيد على (السند ١٩٥١/١، ٣٢١)، والمهتي في (السند ١٩٥١/١، ٣٢١، ٣٥١)، وأحمد بن حبل في (المعجم الكبير ١٤٤٦، ٢٢٣، ٢٢١، ٢٢٣)، وأبو عواقة في (المسند ١٤٤١)، ولين حجر في (فتح الباري ٢٠٤/١١)، وابن عناكر في (تهذيب تاريخ دمشق ١١٧٠)، والمنطي الهندي في (كتر العمال ١٩٥٠، ١٤٥٩)، وصاحب (شرح معاني الآثار ١٩٥٤)، وابن كثير في (البداية والنهاية ٢/ ٢٢٧)، وابن حجر في (لسان الميزان ١/ ١٠٥٠)، والذهبي في (الطب البوي ١٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بن حبّل في (المستد ٤/٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة العظين ١٦٠/١)،

أحبهما إلى الله تعالى أحسنهما بشراً بصاحبه, فإذا تصافحا أنزل الله عليهما مائة وحمة: تسعين منها للذي بدأ بالمصافحة، وعشرة للذي صوفحه (١٠). فإنما استوجب صاحب البشر والمصافحة لما في قلبه من هذه الأشياء، التي وصفتاً:

ما التحديد والعليم الهو الشغول في ذلك، ثم تخلفه المدم في ميلها، مما قد أذن لها

وقال عز وجل، في شأن موته (الولي): ﴿فأما إِنْ كَانَ مَنَ المَقْرِبِينَ فَرُوحِ وَرَيْحَانَ وَجِنَةُ وَنَعِيمِ﴾ [الوقعة: ٨٩].

ققد أخير الله تعالى انهم قد تعلقوا ﴿بالعروة الوثقى﴾ [المجادلة: ٢٦] التي ﴿لا تتصام لها﴾ [المجادلة: ٢٦] وهو قوله: ﴿وأيدهم يروح منه﴾ [المجادلة: ٢٣] والتأبيد هو ن يجعله ثقليه زماماً متعلقاً به.

قعبد له من الله تعالى كل هذه الحظوظ، إن بشره يفوز العاقبة ماذا يضره (ذلك)؟ وقد ينا ان البشرى إنما كانت ممنوعة من أجل الضرر، وقلب هذا (الولي) في قبضته، به ينطق به ويسمع وبه يبصر ويه يعقل فلن تضره البشرى.

THE PARTY WAS A COMPLETED AS A STANDARD POR SERVING COMPLETED

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبر داود في (السنن ٢٠١١)، والبيهقي في (السنن الكبرى ٩٩/٧)، والتبريزي في (مشكاة المصابح ٤٦٧٩)، والمتنى الهندي في (كنز العمال ٥٣٤٣)، والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ٢٠٢/١)، وابن السني في (عمل اليوم والليلة ١٨٩)، والدولاي في (الكنى والأسماء ١/١٥٤)، والسيرطي في (اللآلي، المصنوعة ٢ /١٥٥)، وصاحب ميزان الاعتدال ٢٢٨١)، وابن حجر في (لسان الميزان ١٧٣/٣)، وابن عدي في (الكامل في الضعفاء ١١٢٣/٣ ه/ ١٨٢٥).

 <sup>(</sup>۲) هو يشر بن هلال الصواف، أبو محمد النميري. ثقة من العاشرة. مات سنة سبح وأربعين (تقريب التهذيب ۲/۱۰۲).

 <sup>(</sup>٣) هو جعفر بن سليمان الطبيعي، أبو سليمان البصري، صدوق، زاهد، لكنه كان يتشيع، من الثامنة.
 مات سنة ثمان وسيعين. (تقريب التهذيب ١٣١/١).

#### والمعتدية والمراه والمادان (القصل السادس عشر) والمدار والدار والداري

للل: عندل المتعلق 1 القصار ليتم . . . للما الباعا في سنو

## (تفكير عامة المؤمنين وتفكير خاصة الأولياء)

فسائر الموحدين يعقولهم يعقلون الأمور، وهو (الولي المقرّب) بالله يعقل. فلو عقل هذا، الذي الكبر في صدره، ما قال قوله: (كيف) يعقل بالله؟ ولعلم أن الذي ذهب إليه جهل كبير، ولقد قصر بأمر الأولياه، وما أظن أنه ينجو من هذا حتى يرديه ملهم،. وهو يرى في نفسه أنه يعظم أمر الله يتحقير أمر الأولياه: قإذا هو يبني من جانب ويهذم من جالب آخر ما يبني، حتى يقتل نفسه تحت الهدم!

وهذا (المنكر) شبيه بأمر ذلك المخذول (المعطّل): ما زال ينزه ويه حتى نفاه. والمخذول الآخر، حتى شبهه بخلفه. والمخذول الآخر، حتى شبهه بخلفه. فهذا كله من ظلمة نفوس أقوام لم يتظهروا من دنس الفلوب، ولم يروضوا أنفسهم حتى يتخلصوا من حجبها. وانخدعوا لها، ووجدوا شيئاً من روح هذا الطريق فقعدوا، وبسطوا بساط الطبيب (المنتحل للطب) الذي يعترض معز الناس بهيم الأدوية، يصفها للناس يكلام منظوم، قد أعده لهم، لتأخذ دوانقهم، وهو خلو من علم الطب، فإذا تعرض له الحاذق بالطب وبعلم الطبائع (واخبره) تحيز (أمامه وانقطع).

فهذه الطبقة التي يكبر في صدورهم بلوغ الأولياء هذا المحل من ربهم، فيدفعون هذا لجهلهم، لا يعلمون ان لله عباداً غرقوا في بحر جوده، فجاد عليهم، بكشف الغطاء عن قلوبهم، عن عجائب؛ وأطلعهم من ملكه ما نسوا في جنبه كل مذكور، حتى تنعموا به في حجه الربائية.

قال له قائل: قد فهمتُ عنك ما شرحت، (ولكن) كيف عجز هؤلاء الذين دفعوا هذا الأمر، كما ذكرت؟ (١/١/١/ ديمة إيسان) به يشيال (١/١/١) رسما) به داديما صدار (١)

قال: لاعجابهم بصدقهم، وإكبابهم عليه والقطاههم عن منن الله تعالى. وكيف يعرفون مننه، وهم مشغولون ينفوسهم ودواهيها؟ ومنى يصلون إلى قرب الله تعالى، وهذه أحوالهم؟ فهم في غفلة عن الله، وفي عمى عظيم، إنما شغلتهم نفوسهم، فمرة مشغولون يقمع النفس وردها عما تريده، ومرة مشغولون بشهوة قد خدعتهم نفوسهم فيها، حتى دستهم في التراب وهم في غرة.

قال له قائل: مثل ماذا؟ وصف لنا منه شيئاً.

قال أحدهم: يخطر بباله شيء ممَّا قد حظر عليه. فتنازعه نفسه. فيجاهدها حتى

مردها، لأنه محرم عليه. فهو مشغول في ذلك. ثم تخدعه نفسه في ميلها، مما قد أذن لها

ه. فتزين له ذلك حتى تجره إلى الذي حرم عليه، فهو لا بزال كذلك، شأنه في السمع

والبسر واليد والرجل والبطن، حتى إذا صارت الجوارح ذات تهمة كتمت النفس القلب

حت. فإذا خافت النفس ان يشعر القلب بهذا، فينكر عليها وبأخذ بيدها وثبت إلى منطق

حسن، (مما) يوعظ الناس (به)، ووثبت إلى المحراب (١) تأخذ في العبادة، وتموه على

القلب وتزني جوارحها لديه، فإذا كانوا (منكرو أحوال الأولياء) بهذه الصفة، فمتى

صلحون لمكان القرية، فضلاً عن مطالعة شأن الملكوت وقرب الله تعالى وتجواه؟

وهامة نجوى هؤلاء وسوسة وخدعة للنفس. فإذا ذكر شأن الأولياء، قدروا أحوالهم على ما يرون من أمور نفوسهم. فكذبوا نعم الله تعالى، ودفعوا منته، وجهلوا أمره، فهذا مع أعظم الفرية<sup>(77)</sup> على الله تعالى.

قال له قائل: فإن بعضهم احتج بقوله تعالى: ﴿فلا يأمن مكر الله إلا القوم المناسرون﴾ [الأعراف: ٩٩] وقال: ان الأمن (من مكر الله) أول ضلال هذه الطبقة، وهذا على الزندقة (٢٠). وقال الله تعالى: ﴿قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا عد وما يشعرون﴾ [النمل: ٦٥] وإن الولاية والنحبة والسعادة والشقاوة غيب عند الله تعلى، لا يعلم إلا هو، وزعم الك ناظرت يحيى بن معاذ (١٤) في ذلك حتى بقي متحيراً. وإن هذه الطبقة تقدم نفسها على الأبياء.

قال له: أما قوله تعالى ﴿فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاصرون﴾ [الأعراف: ٩٩] عنا قول الله، لا ريب فيه ولا في قبوله. وهو انه لا يعلم ما حاله عند الله تعالى. فإن أمن عبو خاصر جاهل. كأنه حكم على الله من غير ان يحكّمه. قأما من بشره (الله) فرد بشراه عند اجترم، كما اجترم ذلك الأخر، فهذا من هذا الوجه، وذلك من ذلك الوجه، قحق على من لا يعلم، ان لا يأمن، وحق على من أبن أن يأمن، فليس الأنبياء، عليهم السلام، كانوا

THE STATE OF THE PARTY AND THE STATE OF THE

ell'elite an alore lorge le com al Marine in resembly plus plus information on

<sup>(</sup>t) الفرية: الكلية.

الزندةة: مصدر، وصاحبها زنديق، وجمعه زنادقة وزناديق. الكلمة قارسية، وهي تعني الكفر باطناً مع التظاهر بالإيمان.

عو يحيى بن معاذ بن جعقو الرازي (. . . - ٢٥٨ ه. - . . ، ٢٧٢م) أبو زكريا، واعظ، زاهد، لم
 يكن له نظير في وقت، من أهل الري ـ أقام بيلخ، ومات في نيسابور، له كلمات سائرة، الأعلام ٨/
 ١٧٢ وصفة الصفوة ٤/٧١ ـ ٨٠.

بأمنون (من أنفسهم)، (ولكن) لما أمنوا أمنوا. والانبياء لهم عقدة النبوة، والأولياء لهم عقدة الولاية.

#### (القصل السابع عشر)

#### (عقد الولاية وعقد النبوة)

قال له قائل: (وما عقد النبوة؟) وما عقد الولاية؟

قال: ولي الله الأنبياه: بأن أخذهم من نفوسهم إلى محل النبوة وكشف القطاء. وولي هذا الصنف من الأولياه: بأن أخذهم من نفوسهم إلى محل الولاية وكشف الغطاه. فهؤلاء في عقدة وهؤلاء في عقدة: فلا يأمنون حتى يؤمنوا. وسائر الخلق، من الموخدين، في عقدة النوحيد؛ يتطلعون بقلوبهم (إلى) ما عنده. وذانك الصنفان (في عقدتي النبوة والولاية) ينجذبون بقلوبهم إليه.

قاللين عنده ينالون مما لديه؛ وعقد قلوبهم هناك. والعامة من الزهاد والعبّاد والمنفين والمخلصين، يتالون مما ألقى إليهم في أرضهم: فهو أرضيون وأولئك عرشيون. هؤلاء نفسيون، وأولئك قدميون. هؤلاء عبيد النفوس؛ وأولئك عبيد الجواد الكريم!

وهؤلاء (هم) الذين قال (عنهم) عيسى ابن مريم، عليه السلام، في خطبته: افلا عبيد أتقياء ولا أحرار كرماء، فالعبيد الأتقياء. عبيد النفوس، لم يفتح لهم الباب فبقوا مع مجاهدة النفوس، فهم الأنقياء. والأحرار الكرماء: (هم) الذين اعتقوا من رق النفوس، بما فتح لهم من الملكوت. قال الله تمالى: ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السمارات والأرض وليكون من الموقنين﴾ [الأنمام: ٧٥] فهؤلاء أهل اليقين.

والله قال له قائل ال من أي طريق يومنون؟ والمدأ بأن يك المديد وهي الإلا الاستراب والم

قال: من طريق ما أخبرتك: الأنبياء، من طريق الوحي، أورده عليهم فقيلوه بالروح؛ والأولياء من طريق الحق، أوردهم على قلوبهم فقيلوه بالسكينة. ولم يقبلوا شيئاً خالف الشريعة.

وإنما قبل (الأولياء) بشراء، بعد ان أعطاهم الله تعالى طهارة القلوب، وعلم التوحيد، ومعرفة الآلاء، فاطلع قلوبهم ملكاً ملكاً، وقطع لهم من كل ملك حظاً. وأوصلهم إلى نجواه ومجالت القدسية. وأمات نفوسهم عن جميع الشهوات: ونها وآخرة. فامتلات قلوبهم من عظمة الوحدانية! فأتى يستفيقون لذكر النفوس؟ فإذا أماتهم (الله تعالى فهم) لا يلتفتون إلى طلب فايدة أو علم أو حكمة حتى يكون حو الذي يفيدهم ويدلهم، ولا يلتمسون رياسة ولا ميل الخلق إلى ما جاؤوا به حتى (لا) حد الانتفات حجاباً لهم عن خانقهم. وبعد هذه الأشياء، بشروا بقوز العاقبة.

ظو لم يكن في قلوب (الأولياء) إلا حسن الظن بعطاء (الله) لكان تحقيق ذلك: الخبر على قلوبهم، فكيف بالفراسة والإنهام والحق والحكمة وروح الجلال وعجالب (مطوية) في قلوبهم؟ (فاكلها محقق ومصدق هذا الخبر، ثم السكينة تلقي الخبر (في القلب) فيقبله القلب)، فاكيف) يمكنه (الولي) ردة (خبر البشري)؟

# الفصل الثامن عشر) (منكرو أحوال الأولياء)

وهذا الذي يدقع (مثل) فداء لا يعلم من هذه الأشياء إلا اسعاءها. ولا يعلم صنع صلى القلوب، وهم مفرّون يهذه الأسعاء، فلو علموا ما هذه الأسعاء التي ذكروها وما السلاماء على القلوب ـ لكانوا لا يحتجون بمثل هذه الحجج. فهم يقولون: حكمة حكمة الحاسة، فراسة! وإلهاماً إلهاماً! وليس عندهم وراء هذا شيء. ألا ترى انك تبد في صائلهم أنهم يقولون: ما الفرق بين الوسوسة والإلهام؟ وليت شعري هل يعرقون قصة حالهم وقذفه وصفته؟ من أين، وكف، ومني يكون؟ فكذلك هان عندهم شأن الإلهام!

وقد بلغ من سلطان الإنهام؛ ما بلغنا ان عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه، نطق على السر، على الإنهام: ابا سارية بن حصين (١٠) الجبل، الجبل (١٠)، فسمع الجبش كلمته في التنه ومم منه على مسيرة شهر، كما روي في الخبر. فانحازوا إليه، وأعانهم الله بذلك الدمد فالمحدث حديثه فيما بينه وبين ربه، فإذا صار (المحدث) إلى أمور الغيب، قذف النام مع شعل الأنوار، فلولا أن ذلك القذف موسوم بالرحمة لذابت له الجبال، من صد الخبر مع شعل الأنوار، فإذا صار (المحدث) إلى الفراسة، نظر بتور الله النام، فنفذ بصره عد له ليخلن بعد.

TOWN they followed by the lighter reproduction to

هو سارية بن زئيم بن عبد الله بن جاير الكنائي الدئلي (... بنحو ٣٠ هـ - . . . . نحو ١٦٥٠) سحابي، من الشعراء القادة، الفاتحين، كان في الجاهلية لصاً، كثير الغارات، يسبق الفرس عدراً عنى رجليه، ولما ظهر الإسلام أسلم. وجعله همر أميراً على جيش، وسير، إلى بلاد قارس سنة ١٣ من فقتح بلاداً، منها أصبهان في رواية، وهو المعني بقول عمر: «يا سارية، الجبل». الأعلام / ٦٩ من والإطابة ت ٢٠٢٤، وتهذيب ابن هساكر ٢٥٣، والتجوم الزاهرة ٢٠٧١.

<sup>😁</sup> أخرجه العجلوني في (كثف الخفاء ٢/ ٩٣٢)، والألياني في (السلسلة الصحيحة ١١١٠).

وكل هذا كان موجوداً في عمر، رضي الله عنه، ألهم حتى نادى: فيا سارية، الجبل، من مسيرة شهر. وتفرّس في الاشتر<sup>(1)</sup>، حين دخل عليه، حدثنا بذلك يعقوب بن شيبة<sup>(1)</sup>، قال: حدثنا بشر بن الحارث<sup>(1)</sup>، عن سعيد بن عمر بن مُزة، عن عبدالله بن سلمة، قال: فدخلنا على عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، مع وقد مذحج، فتظر إلينا، حتى انتهى إلى مالك الآشتر، فصعد<sup>(1)</sup> فيه النظر وصوّبه، ثم قال: أيهم هذا؟ قلنا: مالك ابن الحارث، قال: قاتله الله إلي لأرى منه للمسلمين يوماً شراً عصيباً».

وهذه وصمة عظيمة شديدة عند العقلاه. تدل على انهم في صدقهم مدخولون، حسدة، بغاة؛ حب الدنيا في قلوبهم مشحون، يكبر في صدورهم ان يترأسهم أحد، فيقصدون قصد من الله تعالى فيدفعونها. قعلماه الظاهر يدفعون كرامات الأولياه: من نحر المشي على الماه، وطي الأرض. فينكرون هذه الأخيار، ويقدرون ذلك من تلقاء أنفسهم. ويزعمون ان تلك (الكرامات) من آيات المرسلين، (الخاصة بهم وحدهم). فإن أثبتنا ذلك لمن دونهم، أبطلنا حجج المرسلين. وما أبعد ما وقفوا معه، فلم يميزوا بين الآيات والكرامات، ولم يعلموا ان الكرامات من كرمه والآيات من قدرته. فلم يقروا بالكرامات لياسهم من هذه الكرامات؛ لما هم فيه من الأدناس والتخليط.

<sup>(</sup>١) هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي (... ـ ٣٧ هـ - .. ـ ٢٥٧م) المعروف بالأشتر أمير من كبار الشجعان. كان رئيس قومه، أموك الإسلام، سكن الكوفة، وكان له تسل فيها. وشها اليرموك وذهبت عبته فيها. وكان ممن أأب على «عثمان»، وحضر حصره في المدينة، وشهد يو الجمل، وأيام صفين مع علي، وولاً، علي ضمير، فقصدها، قمات في الطريق، وله شعر جبد ويُه من الشجمان الأجواد العلماء القصحاء.

الأعلام ٢٥٩/٥، والإصابة ت ٨٣٤٢، وسمط اللأل. ٢٧٧، والمرزباني ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) هو يعقوب بن شية بن الصلت بن عصقور (١٨٢ ـ ٢٦٣ هـ - ٧٩٨ ـ ٥٨٨م) أبو يوسف السدوس بالولاء البصري. تزيل بغداد، من كبار علماء الجديث. كان ينفقه على مذهب الإمام مالك «المسند الكبير» معللاً. وهو مثات من الأجزاء. كان يشتغل له في تبييضه عشرات من الورافين وط الجزء الماشر منه باسم «مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن التي ﷺ».

الأعلام ٨/ ١٩٩ . والنجوم ٣/ ٣٧، وشرحها ألفية العراقي (/ .١٦٨

 <sup>(</sup>٣) هو بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي (١٩٠٠ - ٢٢٧ هـ = ٧٦٧ - ٩٨٤١) أبو تص المعروف بالحاقي، من كيار الصالحين. له في الزهد والروع أخبار، وهو من ثقات رجال الحديد من أهل امروه سكن بغذاد وتوفى فيها.

<sup>\*</sup> الأعلام ٢/ ٥٤، وروضات الجنات ٢/١٢٣، وصفة الصفوة ٢/ ١٨٣، وحلية ٨/٣٣٠، والشعراء ١/ ٦٢.

<sup>(2)</sup> صَعْد فيه النظر: تأمله تاظراً إلى أعلاه وإسفله.

وهؤلاء القرّاء، أعني المذعبن للصدق، يدفعون ما وصفنا من شأن المحدّثين والملهمين، الذين هم خاصة الأولياء. يقدرون ذلك من تلفاء أنفسهم، ويزعمون «ان هذا لا يكون. وما وجدت علة (ل) هذا الذي دهاهم، حتى انهم أنكروا (كرامات الأولياء). إلا تهم قدروا هذه الأمور على ما رأوا من حظوظ نفوسهم منه (الله تعالى). فإنما حظهم منه لنوحيد، ثم الجهد في وفاه الصدق، ثم الصدق في الجهد حتى ينالوا شيئاً من القرية. وهم في عمى عن علم منن الله تعالى، وحظوظه لخاصته، ومحبته إياهم ورأفته لهم. فإذا سعوا يشيء من هذا تحيروا وأنكروه.

ثم هم يروون الأخبار عن رسول الله على: «إن لله عباداً ليسوا بالبياء ولا شهدا» بغظهم النيون والشهداء لمكانهم وقربهم من الله، عز وجل الله والبتعنين النا عشر نبياً نهم كانوا من أمني الله ولو أفسمت البروت، إن لا يدخل قبل سابقي أمني الجنة إلا بضحة عشر منهم ابراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب ومريم ابنة عمران "". فإذا رأوا هذه لأخبار سمحوا، وإذا صاروا إلى الإشارات وإلى المنصوص من الناس جحدوا، فهل هذا لا من الحسد؟ فصار مثالهم في هذا، كما قال الله تعالى في تنزيله: ﴿ وَاتِهم لا يكفونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾ [الأنعام: ٣٣] كانوا يتحدثون فيما بينهم بمبعث نبي بخرج على دين إبراهيم ، خليل الرحمن ، صلوات الله عليه ، فلما جاءهم محمد قيد جعدوه ،

قال له قاتل: ألبس في هذه الأخبار ما يدل على تفضيل من دون الأنبياء على الأنبياء؟ قال: معاذ الله ان يكون كذلك! (فإنه) ليس لأحد ان يفضل على الأنبياء أحداً لفضل يؤنهم ومحلهم.

قال (له قاتل): هلم فيغيطهم النبيون وليسوا بأفضل منهم؟ قال: قد فشره في الخبر، وذلك: «لقربهم ومكانهم من الله».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيراني في (المعجم الكبير ٢٢٩/٣)، والهيئمي في (مجمع الزوائد ٢٧١/١٠)، (٢٧٠)، وحيد الرزاق في (المعجم الكبير ٢٠٣٢)، يغوي ١٩٤٧/٣)، والبغوي في (شرح السنة ٤٠١٣)، والزيدي في (الزهد ٢٤٨)، والبيهقي في (الأسماء والصفات ٤٦٧)، والسيوطي في (الدر المشرر ٢/ ٣٣٦، ٣/ ٣١٠)، والمنظي الهندي في (كتر العمال ٢٤٦٩، ٢٤٦٩)، والمنظي الهندي في (كتر العمال ٢٥١٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرَجه المتقي الهندي في (كنز العمال ٢٠٩٠، ٢٠٤٨٢)، والقرطي في (النفسير ٨٤/٤)،
 والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ٩٩/٣)، وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق ١٥٩/٢)،
 والعجلوني في (كشف الخفاء ٢٠٤١).

فأما قوله (المنكر الأحوال الأرلياء) محتجاً (بقوله تعالى): ﴿ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴾ [الأعراف: ٩٩] قبل يدي قائل هذا القول، ما المكر، ليحتج به ههنا؟ وتفسير المكر أغمض من ان يفهمه صاحب هذا الكلام. فالأنباء والرسل لم يأمنوا المكر بعد البشرى. وليس المكر عندمًا ما يعقله العامة، (أعني المكر الذي) هو حوف التحويل؛ فذلك غير حاصل، (فإنه) إذا أمن ويُشر أمن من المكر، وأما المكر الذي لا يجوز أمنه فاعظم شاناً من (أن يفشر أو يوضح هنا).

وأما قوله: ان هذا يؤدي إلى الزندقة، فليت شعري هل يدري ما الزندقة؟ أو سمع الناس بلكوون السماً قبيحاً (فطفق (١٠) يودده كالبيغادا) فكل من تحرك يويد التشنيع على غيره، يقول: هذا زندقة، فألك توحم الك تعبد الله وألك تعبد الله تعبد الله وهواك، ونفسك صنع بين يديك، وأنت معلى بها ضادا تقول له؟

وأما قوله: ﴿لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب [لا الله التعلى: 13] قعلم الغيب عند الله، وكم من غيب اطلع عليه رسولها فأية حجة في عفا الواتفا يريد ال يروج بعثل هذا على الأغيباء، وكم من غيب اطلع الله عليه أعل الإلهام حتى تطقوا به، وأهل الفراسة! ولم قال أبو اللرداء، رضي الله عنه: «اتق قراسة المؤمن، فإنها، والله، حق يقلقها الله في قلوبهم وأبصارهم ؟ ومن أبن قال سلمان (٢٠ رضي الله عنه، للحارث صاحب معاذ (٢٠)؛ وعرف روحي روحك ؟ ومن أبن قال أويس القرني (٤١): «وهليك السلام، با غرِم من حيان؟ قال: هرف روحي روحك .

<sup>(</sup>١) طفق يفعل كذا: جعل وأخذ أو استمر يفعله (وهو مختص بالإثبات ولا يكون سفية.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجت في الأعلام ٣/ ١١١١ ـ ١١١١ ، وفي طبقات ابن سعد ٣/٤ ـ ١٣٠ ـ وفي حلية ١/ ١٨٥،
 وفي صفة الصفوة ١/ ٢١٠، وفي الإصابة ت ٢٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي (٢٠ ق. هـ ١٨٠ هـ ١٠٣- ١٦٣٠م) أبو عبد الرحمن، مسحلي جليل، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو أحد السئة السين جمعوا القرآن على عهد النبي ﷺ، أسلم وهو فتى وآخى النبي ﷺ يه وبين جعفر بن أبي طالب، وشهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع الرسول ﷺ، وعنه الرسول قاضاً ومرشداً الأهل الممن فيفي بها إلى ان توفي النبي ﷺ وولي أبو بكر، فعاد إلى المدينة. ثم كان مع أبي عيدة بن الجراح في غزو الشام ولما أصيب أبو هيئة بالطاعون استخلف معاذاً وأثر، عمر فعات في ظلت العام.

الأعلام ٢٥٨/٧، والإصابة ت ٨٠٣٩، وأنسد الغابة ٤/ ٣٧٦، وحلية ١/ ٣٣٨، ومحسع الزوائد ٩/ ١٣٠.

 <sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في الأعلام ٢/ ٢٢، وذيل العلميل ٨٧ و١٠٨، ولسان العيران ١/ ٤٧١.

فهذا عمل الروح، الذي ليس له من حقوظ القلب ومحله ومصيره إلى العلا شيء - فكيف بالقلوب التي وصفنا؟ أليس هذا الذي تكلّم به أوبس من الغيب، ولم يعرفه قط؟ أليس قد اطلع عليه؟ وقول عمر، رضي الله عنه، للاشتر: «إني لأرى للمسلمين عنه يوماً شراً عصيباً»؟ وقوله: يا سارية، الجبل!» وهو على المنبر. ومثل هذا أكثر من ان يحصى، وقول أبي بكر، وضي الله عنه، لعائشة، رضي الله عنها: «اتي كنت تحلنك جدار نحل بالعالية، ولم تكوني تحرّه، وإنها هو مال الوارث، وإنها هو أخوك وأختاك؛ فقالت له: يا أيت، إنها لي أخت واحدة، فقال: إني التي في روعي ان الذي في بطن بنت حارثة (هو) بنت. قالت: فولدت ابنة! أفليس قد حكم (أبو بكر) بما ألفى في روعه، فقال: «إنها هما أختاك»؟ قائبت بالقول ان الذي في بطنها من ولذه وانها بنت. أفليس هذا فيها قد اطلع عليه من طريق الحديث أو من طريق الإلهام؟

ويقال لهذا الزاعم: إن الغيب على وجود. فهل علمت أي غيب هذا (الذي يعنيه الله في قوله): ﴿قُلُ لا يعلم من في السعوات والأرض الغيب إلا الله ﴿ [النهل: ٦٥]. وقال في آية أخرى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ﴾ [الجن: ٢٦]، ثم نجد في الأنباء من ليس يرسول ، وقد أظهره الله على غيب من طريق الوحي ، (فهناك) غيب عنده (ثعالى) يكاد يخفيه من نفسه: وهي الساعة ، وغيب أظهره عند المحدثين والأولياء . فهل ميزت بين هذه الأشياء ؟ أم أنت في خرف (الأمياء ؟ أم أنت في خرف (الأمياء ؟ أم أنت في عرف الفرآن محتجاً

قما لك يا مسكين، والتعرض لحرمة الأولياء؟ أنت رجل عبد نفسه. لم تتخلّص من غمة الهوى، فضلاً عن الهوى. ولكن هواك راجع إليك. فأنت، في علائق النفس والوساوس، مأسور، فاخلر ان تدخل في منازل الأولياء وكلامهم، فأنت لست من علمهم في شيءا.

the figure of the first block by the block of the state o

By fall My por

<sup>(</sup>١) الخرف: فماد العلل من الكبر أو المرض.

<sup>(</sup>٢) العجزة: جنوة في الكلام أو خُرق في العمل. " الما الله عند الله عند الله عند الله عند الله عليه العالم الله عند الله عليه العالم الله عند الله عن

## (الفصل التاسع عشر) (الولاية والسعادة والمحة)

وأما قوله: الولاية والسعادة والشقاوة غيب لا يعلمه إلا الله ـ أفليس قد أعلم الله تعالى كثيراً من عباده ذلك؟ وأعلم الله، على لسان رسوله ﷺ، كثيراً من صيده يشقاونهم وسعادتهم، مثل أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، حيث شهد لهما بالحنة؟

فإذا كانت الولاية من الله تعالى حقاً تعباده، فبشراء لهم حق (أيضاً) ولكن صاحب هذا القول خلو من هذا العلم. فهو يحسب ان الولي هو الذي يصير نفسه ولياً بصدقه. وهذا حمق! كأنه لم يتنبه لقوله تعالى: ﴿هو الذي يُصلي عليكم وملائك ليخوجكم من الظلمات إلى النور﴾ [الأحزاب: ٤٣] وقوله تعالى: ﴿الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾ [البقرة: ٢٥٧].

ويقال له أيضاً: أليس قد اطلع الله مريم على الغيب من أمر عيسى، عليه السلام؟ فلما تعجبت، وقالت: ﴿أَلَى يكون لي ولد ولم يعسسني يشر﴾ [آل عمران: ٤٧] قبل قها: ﴿كَذَلَكُ قَالَ رَبِكُ﴾ [مريم: ٢١] فعنلئذ سكتت واطمأنت. فأنش الله عليها في تنزيله، فقال، عز من قائل: ﴿وصدقت بكلمات ربها وكنه وكانت من القانين﴾ [التحريم: ٢١] فإنها لم تسألة آية على ما بشرت، فأنني الله عليها وسماها في تنزيله ﴿صديقة﴾ [المادة: ٥٧] أليس قد وجلت رزقاً، فقالت: ﴿هو من عند الله﴾ [آل عمران: ٢٧] أليس قد وجلت شيئاً لا يعرف في اللنا ذلك الوقت؟ وجنت قاكهة الصيف في الناء. فكان بكون فلك ممكناً أن يكون الشيطان يحمل إليها سرقة، من عند الأدميين. فهل سبق إلى قلبها قط، أن هذا العلم من الشيطان، يربد أن يخدعها بمثل هذا؟ أليس قد اطمأنت إلى ذلك وقالت: ﴿هو من عند ألله عران: ٣٧].

فإن قال: إن الذي خاطب مريم، عليها السلام، بمثل هذا الخطاب، من «النيب» ملك، قبل له: فإنها لم تر الملك، إنما سمعت النداد، فأي شيء حقّق عندها إن ذلك النداد من الملك؟ فحديث الملك، من حيث لا يرى، أبعد أم كلام الله على قلب العبد إذا ألقى إليه حديثاً؟ وهو قول داود لابته، عليهما السلام: «يا بني، ما أحلى شيء، وما أبرد شيء، وما ألين شيء؟ قال: أما أحلى شيء فكلام الله عز وجل، إذا قرع أفئدة الأولياء، وأما أبرد شيء، فوح الله تعالى بين المتحابين في الله، وأما ألين شيء، فحكمة الله تعالى إذا مرحمه الله، حدثنا إسماعيل بن صبيح

الشكري (١١) عن صباح بن واقد الأنصاري، عن سعيد بن طريف، عن عكومة (٩٦)، عن لين عباس، رضي الله عنهما».

ويقال له أيضاً: ما قولك في محدّث، بشر بالقوز والنجاة فقال: رب، اجعل لي آية نحقق في ذلك الخير الذي جاءني لينقطع (الشك والاعتراض) فقال: آيتك ان أطوي لك الأرض حتى تبلغ بيتي الحرام في ثلاث خطوات. واجعل لك البحر كالأرض تعشي عليه. كيف شت. واجعل لك التراب والجو في يديك ذهباً! ففعل هذا، هل يتبغي له ان يطمئن لى هذه البشرى، بعد ظهور هذه الآية أم لا؟ فإن قال: لا، فقد عائد واجترأ على الله وحلّت به دائرة السوء. وإن قال: نعم، فقد ذهب قوله واحتجاجه الظلماتي!

ولا ينكر هذا إلا حاسد لنعم الله وتقديره، محب للدنيا، كاتم للمجية، مظهر للزهو محبب ينفسه، وقد سترت نفسه المخادعة له هذه الأشياء، فهو لا يراها من نفسه. ويحسب إنه يلب هن الحق يقوله، وغيظه في صدره يتلظى ". ولا يعلم ان هذا غيظ لغيرة والحسد، وأنه لا يصل يجهده إلى هذا. فهو يغتاظ ويختق على من أوصله الله تعالى، من طريق المنن والمشيئة حتى يؤديه (ذلك الغيظ والحنق) إلى تكليبه ورميه بالزندقة. فإذا هو كما قال (الله تعالى لموسى علبه السلام): «يا موسى، لا تحسد الناس على ماه آتيتهم من فضلي فإن الحامد عدو لنعتي، ساخط لأمري، مضاد لقضائي،

فهذا المسكين، في الباطن يسخط قسمة الله تعالى، ويضاد قضاءه، ويعادي نعمه، وهو يحسب انه يذب عن الحق وينكر الباطل، ويقال له: ما قولك في عمر بن الخطاب، رضي الله عنه؟ فإنه كانت رجفة عظيمة في عهده فقال: اما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم! والله، لتن عادت الأخرجن من بين أظهركم!. قبأي شيء عرف عمر، رضي الله عنه، ان هذه الرجفة معاتبة (من الله) لهم دونه؟ هل عرف عقل الأمر إلا من قبل ما وصفنا؟ وإلا فكيف استجاز ان بيرى، نفسه من الحدث والمعاتبة، فيقول: الأخرجن من بين أظهركم؟؟

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن صبح البشكري الكوفي، صدوق من التاسعة عشرة. (نفريب التهذيب ١/٠٠).

<sup>(</sup>٦) هو عكرمة بن عبدالله البربري المدني (٢٥ - ١٠٥ه - ٦٤٥ - ٧٢٣م) لمبو عبدالله مولى عبدالله بن خياس، تابعي، كان من أعلم الناس بالتفسير والمعازي، طاف البلدان، وروى عنه زهاد تلاشالله رجل، منهم أكثر من سبعين تابعياً، وذهب إلى تجدد المعروري فألمام عند، حته أشهر، وخرج إلى بلاد المعرب فأخذ عنه أهلها رأي فالصغوبة، وهاد إلى المدينة، نطله أميرها فتنيب عنه حتى مات. الأهلام ٤٤ - ٢٤٤، وحلية الأولياء ٢٣ - ٣٢٦، وقبل المدينة، نطله أميرها فتنيب عنه حتى مات.

<sup>(</sup>٣) تلظت النار: اشتد لهيبها.

# (الفصل العشرون)

المصل التاشير الأ

# (الولى والخطيئة)

المعصية؟ المعصية؟ . و المالية المالية الله الله المعصية المالية المعصية المالية المعصية المعص

Z WELLING

قال: وكيف لا يوصف ا

قال: لأني لو وصفت، لم أصف جزءاً من عشرة آلاف مما يحل لصاحبه هذا، إذا وقع في المقدور عليه من الخطيئة ثم انتبه منها. فكل شعرة منه تصرخ إلى الله تعالى ندماً. وكل عرق يتن إليه ألماً. وكل مفصل منه يتطابر هولاً وذهولاً. ونفسه دهشة. وقلبه هائم. فإذا لاحظ جلاله، كادت نفسه تزهق. وإذا لاحظ محبته، اشتعل ناراً فأحرقت مصارينه. ويكاد كبده يتقطع، ولكأن مصائب الدنها كلها تراكمت على صدره، لا يطمأن إلى شيء حتى يكون الله هو الذي يراحمه فيرق عنه ذلك، ولا يزال هذا كياً على قلبه، فعتى يزون عنه أثر ذلك الكي؟ كلما نظر إلى أثر هذا الكي، فاضت غيراته، وجعاً وحياة، حتى يعطف الله عليه، فيطمس ذلك منه.

قال له القائل؛ انك لتصف أمراً على غير سبيل ما أشار إليه يحيى بن معاذ، رحمه الله.

قال: رحم الله يحيى بن معاذا قد عرفت مكان يحيى من هذا الأمر. كان يحيى رجالاً من أولياء الله، ممن له حظ في هذا الأمر. ولكن الله عز وجل، فتح له في الغيب من ملك الجمال؛ وملك البهجة مقرون بملك الجمال. فكان إياه يلاحظ، وعنه ينطق؛ وكذلك الشيوخ الذين صحبهم.

وصاحب هذا المحل، الأنس غالب على قلبه. والمأنوس منسط. ويخرجه انساطه إلى الإدلال، فإن لم يعصمه الله ويؤيده سقط. لأن الجمال يذيبه فيققده. والبهجة تجيش فترمي به. مثله كمثل قدر فيها من كل شيء من الأطاب؛ ومن تحتها لهب النار. فإذا اشتد غلبان القدر؛ جاش بما فيها فرمت بأطابه ودسمه. وفي هذا المقام بسقم القول، ومن أراد (لله به خيراً، قدّمه من ملك الجمال، إلى ملك الجلال إلى ملك الكبرياء إلى ملك الهيبة، حتى يقدّمه إلى ملك الملك؛ إلى ملك الفردانية، فهيهات أن يخطر ذلك الكلام ببال المقدّم وذكره! وقد عرفنا ذلك القول، وهو قول سقيم، غير مقبول مس قاله، وإن كان له حظ من الولاية. وأجمل لك القول: إنما انتخب الله الولي، ويلغ به هذه المنازل، ليجعله حجة على أمل الموقف، وليرى العلائكة عب قولهم: ﴿أَتَجَعَلَ فِيها مِن يَسَدَ فِيها ويسفك الدماء؟﴾ للماء؟ للماء؟ لما قال: ﴿إِنِي جَاعِلَ فِي الأَرْضَ خَلَيْفَة﴾ [البقرة: ٣٠] ﴿إِنِي أَعلم ما لا تعلمون﴾ [البقرة: ٣٠] فأراد لمثل هذا الولي أن يجعل أحواله جلية على أحين الملائكة وحجة على الخلق، لا ليجعله عبرة في اللتوب. ثم قال له: ارفع بال الذنوب عن قلبك، عبده وضوصة الشيطان، وإباك ان تصفي أذتك إلى هذا القول.

فأي حبيب له صدق المحية في قلبك (وأنت) تجهد نفسك على مخالفت؟ فإن بدت منك جفوة، لا تسخر نفسك ان تستفر حتى تُعتبه، ومثل هذا يفلفك في الأدميين.

وكيف تتهلَى بطعام أو بشراب قبل ان تُعتب الكريم الجليل؟ فإنه لو لم يرفع ذلك (ذكرى المعصية) عن قلبك، بلطف رحمته، بعد حين وبعد ـ ما احترقت في حبه ـ فكيف نجد الفرار؟

## (الفصل الحادي والعشرون)

#### (الولى والأسرار الآلهية)

واعلم ان من أراد الله هدايت، واكتفته رأفته ورحمته، ومنحه طريق محيته ـ فسبيله إذا ضح عليه هذا الطريق ان يرزقه خشيته .

وإنما برزت الخشية من العلم به؛ فإذا علمه القلب خشيه. وإنما ينال العلم من الفتح؛ فإذا فتح الله أنها ينال العلم من الفتح؛ فإذا فتح الله أنه الفلب الخشية حشاه (الله) بالمحية. فيكون بالخشية معتصماً مما كره الله سبحاته، (مهما) دق أو جل. (ويكون) بالمحبة منسطاً في أمور، ذا شجاعة.

قلو ترك (الله الحبد) مع الخشية، لانقبض وعجز عن كثير من أموره، ولو تركه مع المحبة وجدها، لاستية وتعذى: لأن النفس تهيج يبهجة المحبة، ولكنه، تبارك اسمه! لطف به: فجعل الخشية يطانته، والمحبة ظهارته حتى يستقيم به قبله، فيرى التبسم والانطلاق والسعة في وجه (العبد) وأموره، وذلك لظهور المحبة على قليه؛ (ومع ذلك، في داخله) أمثال الجبال خشية!

فقلبه خاشع، ووجهه منطلق. ثم يُرقي (الله العبد) إلى مرتبة أخرى، وهي الهيبة والأنس<sup>(۱)</sup>. فالهيبة من جلاله والأنس من جماله. فإذا نظر إلى جلاله هاب؛ وإذا نظر إلى

(1) Adj t fedor le o o

 <sup>(</sup>۱) انظر حدیث القشیري عن الهیة والأس في رسالت ص ۱۰ ـ ۱۱.

جماله البسط وطاب، قلو تركه (مع الجلال)، لعجز عن أموره: كتوب مُلقى أو جنّة بلا روح، ولو تركه (مع الجمال) لجائدت<sup>(۱)</sup> نقسه وتعدّت، فجعل (اله تعالى) الهيبة شعاره والأنس دناره (<sup>۱)</sup> حتى تستقيم له نقسه!

ثم يرقبه (الله) إلى مرتبة أخرى، وهي مرتبة الانفراد: مرتبة الفرة السلسى. فلكن له (هز وجل) بين يديه، ونقاه بنوره، وفتح له الطريق إلى وحدانيته، وأطلعه على يده الأمر من قوله: ﴿الظاهر والباطن﴾ [الحديد: ٢] وأحياه بنفسه واستعمله. قبه ينطق هذا العبد، وبه يعلم، وبه يعمل. وهو قول رسول الله ﷺ، فيما يحكم عن ربه: «فإذا أحببت عبدي كنت فواده، فبي يعقل. وسمعه وبصره، فبي يسمع ويعسر، ويده فبي يطلس).

فهذا سيد الأولياء، وأمان أهل الأرض، ومنظر أهل السماء. وحالصة الله، وموضع نظره. وسوطه في خلقه؛ يؤدب بكلامه، ويرد الخلق إلى طريقه، ويجعل منطقه قيداً لقلوب الموخدين، وفصلاً بين الحق والباطل.

فهذا من الصنف الذين اجتباهم بعشيته؛ لا من الصنف الذين ولي هذايتهم بإنابتهم . فإنهم قد ذكروا في الكتاب، فقال، عز من قائل؛ فإلله بجنبي إليه من يشله ويهدي إليه من ينيب أل [الشورى: ١٣] فالمجنبي هو عبد قد جذب الله تعالى قليه إليه، فلم يُعان جهد الطريق، وإنما جذبه على طريق اصطفاء الأنبياء . لأن حاله هذه حرحت له من العشيئة . فأجراه (الله) على خزائن المنن . ثم أخذ بقليه فجذبه إليه واصطفاء قلم برك يتولى تربيته ، قلباً ونفساً . حتى رقى به إلى أعلى درجات الأولياء ، وأدناه من محل الأشياء من يديه .

وأما المهندي بالإنابة، فهو عبد أقبل إلى الله تعالى بريد صدق السعي إليه، حتى يصل إليه، فبذل أصدق الجهد، فهداء (الله) إليه لما كان منه من الإثابة. فهذا عيدُ، جهد، تصب عينيه أبدأة وهو حجاب له عن ربه، عز وجل ا وإن سبق لظت ان هذا بئة، ونطق بلسانه وتبرىء من جهده ـ فإن جهده نصب عينه، لا يخرج علم ذلك من غنه.

والمجذوب لم يُعان شيئاً من هذا: قهو على اصطفاء الأنبياء، يمر إلى الله والله يذهب به. وهو لا يهندي لشيء من الطريق، فهو صاحب الحديث والمبشر والمستعمل. قلا شيء يتعاظم عنده من هذه الأتوال.

<sup>(</sup>١) جاشت نفسه: خثت أو دارت للغيان.

<sup>(</sup>٢) الدثار: الرداد، أو ما يتغطى به النائم.

# (الفصل الثاني والعشرون)

#### ريديا شليد رياة (المهتدي والمجنين) - سند راسا ها ايه السلام

وقد كان هندنا قوم يتكلمون في هذا النوع من العلم، على النوهم والمقايس. وبلغ من جهلهم ان قالوا: ان هذا الواصل إليه (إلى الله) على طريق الجهد، أقل خطراً في السلب من هذا الذي أعطى من غير جهد، وذلك ان الذي أعطى على جهد، صير (الله تعالى) ذلك الوصول ثواباً لجهده. وإذا أثاب الله العبد على شيء لم يرجع فيه، وهذا الذي أعطى على غير جهد، هو عبد مبتلى، وامتحن بالشكر: فهو غير مأمون ان يسلب، وخطر، في السلب أعظم.

فتعجبت من جهلهم حيث جعلوا الوصول إلى الله تعالى عوضاً من جهة العبد. فعرفت اتهم أصحاب مقايس، لا يعرفون ما الوصول، ولا قدر الوصول، وهل وصل أحد إلى الله، عز وجل، إلا بالله؟

فيزعمون انهم إنما وصلوا بجهدهم. وكذبوا، والله! (فإنه) ما وصل أحد منهم إلى الله، عز وجل، إلا بالله، ولقد كذبهم فيري؛ فإن المؤمن يغاز لله. فلقد ازدروا شأن الوصول، فأبلغوا في الإزدراء (١٠). لا جرم ان الله يزدري بالجاهل المتكلف؛ فليس من جهل وسكت، كمن جهل فتكلف، فالمتكلف معقوت، ولا سيما في أمر الله وصنعه.

(والقول الحق) ان الصادق لما استفرغ مجهوده، بقي منقطعاً عن الصدق في مفازة المحيرة. فاضطر فجار<sup>(٢)</sup> إلى الله تعالى، صارخاً مستغيثاً، فرُجمًا فإتما وصل إليه به: من حيث رحمه، فكيف يكون وصوله ثواباً لجهده؟ وقد شرحنا هذا بَدِياً. فهذا مرحوم بجهده، والأول معنون عليه من جوده وكرمه، فكيف يجوز ان يظن بالله الجواد الكريم، القريب في جوده وكرمه، ان يرجع في ينته؟ ومن ههنا أخطأ هذا المتكلف: ان ظن بريه انه أوصله إلى قربه ومكن له بين يديه ليبتليه، ويحك اهذا عبد متخذ لا مبتلى، وإنما الابتلاء في شأن الفس لا في شأن القلب.

أما سمعت قول رسول الله : الن الله التخذي عبداً قبل ان يتخذني رسولاً»، فالمتخذ هو المأخوذ، ومنه اشتقائه. (قمحمد ، عو المجذوب من بين سائر الأنبياء، خصّه الله بهذا فاتخذه وجذبه، والأنبياء، من قبله، أوتوا الحكمة والبيان والهداية ثم

<sup>(</sup>١) ، الإفراد: اجتره أو عليه إساسه البلعية والها بالماد الماء + ١١١٠ ، والعالما في المها

<sup>(</sup>٢) ﴿ جَارِ: وَفَعْ صَوْتُهُ بِالدَّعَاءُ مِعْ تَضْرَعُ وَاسْتَغَالُكُ. أَنْ أَمَا إِنَّ أَنَّ أَنَّ الْمَا أَنَا الْمَا أَنَّ اللَّهِ الْمَالِكُ. أَنَّا أَنَّا إِنَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّاللَّالِيلِيلِيلَّالِيلِيلِيلَّالِيلَّالِيلَّاللَّالِلَّا اللَّهِ

تنبؤا، ثم أرسل إليهم، ورسولنا على اخذاً، فجذبه (الله إليه) على طريق الاصطفاء. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾ [الضحى: ٧] فهل يكون الوجود إلا يعد الطلب؟ فإن الله تعالى طلبه، من بين سائر العباد، بالمنة التي سبقت له في المشيئة، قلما جاه الطلب وجده كما وصف: ﴿ضالاً فهدى﴾ [الضحى: ٧]، أي: مال يه، فجذبه، كناه.

فكذلك شأن هؤلاه المجذوبين: يجذبهم الله إليه على طريقه. فيتولّى اصطفاءهم وتربيتهم حتى يصلّي نفوسهم الترابية بأتواره، كما يُصفى جوهر المعدد بالنار حتى نزول ترابيته، وتبقى النفس صافية، وتعقد تلك التصفية، حتى إذا بلغوا الغاية من الصفاء أوصلهم إلى أعلى المنازل، وكشف لهم الغطاء عن المحل، وأهدى إليهم صحاتب من كلمائه وحلومه، وإنما يعتد ذلك، لأن القلوب والنفوس لا تحتمل مرة واحدة كل ذلك. فلا يزال يلطف بهم، حتى يعودهم احتمال تلك الأهوال، التي تستقبلهم من ملكه. فإذا وصلوا إليه احتملوا الوصول والنجوى.

وقد نجد مثال هذا في خلقه. فإن الملك يريد ان يختص بعض رعبته لقيادة أو ولاية فيدعو به، فمن تدبير الملك، أنه إذا ذهب (بالعبد) (إليه) التزم بابه، ثم يُسهَل (العبد وقتأ ما) حتى يعتاد الباب وقواده، وليطمئن وبهتدي إلى أمور الخدمة. ثم إذا قدم إليه، أمهل ساهات من مجلس إلى مجلس، حتى يسكن روعه ويخشع قليه، ثم إذا قدم إليه، أمهل ساهات ليطمئن، ثم يكلمه، ولهم تدبير أعمل من هذا، (ما) قصدت لكم وصفه، وإنها علم الملوك هذا التدبير من مالك العلك، إذ أتاهم من ملكه. وهو أحق بالتلطف يعاده،

#### مورود و المناف (القصل الثالث والعشرون)

#### (المُدة والجَذْبة)

قالسبب في المدة بعد الجلب، هو الذي ذكرت. إلا ترى إلى محمد على الما أين، أجاب فرقاً ووقع كالمغشي عليه؟ فلم تزل النبوة تعمل فيه. ثم أمر بأن يصدع بأمر الله. وقبض يده عن الحرب، حتى هذبه وأقبه، في هذه السنين العشر، وسلط عليه أعداه بالوان الأذى: من الضرب وسوء الجوار وقنون المكروه. وفي خلال ذلك يقول (له): ﴿قاصدع بِما تؤمر وأعرض عن المشركين﴾ [الحجر: ٩٤]، ﴿قاصفح عنهم وقل سلام﴾ [الزخوف: ٨٩]، ﴿إنما أنت مذكر لست عليهم بمصبطر﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢]، ﴿وما أنت عليهم بوكيل﴾ [الأنعام: ١٠٧]، ﴿فائما عليك البلاغ وعلينا الحساب﴾ [الرعد: ٤٠]، ﴿فلعلك باخم نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً﴾ [الكهف: ١٦، ١٤]، ﴿إنك لا تهدى باخم نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً﴾ [الكهف: ١٦، ١٤]، ﴿إنك لا تهدى

من أحببت ﴾ [القصص: ٥٦]، ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبِرَ عَلَيْكَ إَعْرَاضَهِم ﴾ [الأنعام: ٣٥] إلى قوله: ﴿ الجاهلين ﴾ [الأنعام: ٣٥] بعني: ان من كانت له مشيئة معه مشيئة الله فللك شعبة من الجهل، فيلزمه اسم الجهل.

فهذه الآيات تأديب من الله أنه، وموعظة العبده: ليعلم أن النبوة أخذته والنفس حية تعمل عملها. فقيض يده عن (ولاية) قتل عبيده (بالعدل)، والحكم فيهم يسلطانه (سلطان الحق). فلم يوله ولاية السلطان (بالحق والعدل) حتى تقت له السنون العشر، من يوم أظهر الدعوة: وذلك تمام العدد، وهي عشرة كاملة. فلما انتهت المدة، أثنى أنه عليه فقال: ﴿وَإِنْكُ لَعَلَى خَلَقَ عَظِيم﴾ [القلم: 13].

وأي خلق أعظم من خلق من ترك مشيئته ونبذها وراء ظهره حتى استقام قلبه على أخلاق الله، وهي مائة وسبّعة عشر خلفاً؟ حدثني بذلك أبي، رحمه الله، حدثنا يحيى بن إمراهيم، قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد (۱۱)، قال: حدثنا راشد، مولى عثمان، قال: حدثنا مولاي عثمان بن عقان، وضي الله عنه، قال: قال وسول الله ﷺ: اان لله مائة وسبعة عشرة خلقاً، من أناه بواحدة منها دخل الجنة، (۱۱).

فلما زالت عنه أخلاق النفس، جاء الإذن بضرب السيف فجاءت النصرة. قال الله تعالى: ﴿ أَذِنَ لَلْذَينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنْهِم ظُلُمُوا﴾ [الحج: ٣٩] أي: في سبيل الله. ثم قال تعالى: ﴿ وَإِنْ الله على نصرهم لقدير﴾ [الحج: ٣٩] فوعدهم النصرة، وبوأ لهم مكان الهجرة، فأعطاه النصرة على أيدي الأنصار. وقع قطعه من الرعب تسير أمامه مسيرة شهر، فتذعل النفوس، وتجزع القلوب، وتعلير الأفندة عن أماكنها من أجله! هذا، بعدما هذبه، وأذبه، وقوم نفسه.

وإنما منعه ذلك، (في ابتداء النبرة) ليطفىء عنه نبران العجلة، ويسلب عنه مشيئاته بزجراته ومواعظه ويما يورده عليه من الأنوار، فيعظه في الظاهر ويزجر نفسه، ومع هذا يتليه في الباطن برحت ويزيّنه بأنواره، فقال عز وجل: ﴿ وَلقد نعلم أنك يضيق صدرك بما

 <sup>(</sup>١) هو هيد الواحد بن زياد العبدي مولاهم، البصري، ثقة، في حديثه عن الأهسش وحده مقال عن الثامة، مات سنة ست وسبعين، وقبل: بعدها. (نقريب التهذيب ١/ ٥٢٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الزبيدي في (إنحاف السادة المتغين ٥/ ١٧٧، ٢٩٣/، ٢٧٩)، والمنظي الهندي في (كنز العمال ٥٥، ٧٩)، والهيئمي في (مجمع الزوائد ٢٦/١)، وابن حجر في (المطالب العالية ٢٥٤٤)، وابن الجوزي في (العلل المتناهية ٢/ ٤٥١)، وصاحب (ميزان الاعتقال ٥٢٨٨)، وابن حجر في (لسان المبزان ٤/ ١٣٧).

يقولون (الحجر: ٩٧) الآية، إلى قوله: ﴿البقين (الحجر: ٩٧)، ﴿واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا (المزمل: ١٠) ﴿خَدَ العقو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين (الأعراف: ١٩٩) ﴿واصبر لحكم ربك فإنك بأعينن (الطور: ٤٤)، ﴿فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت (القلم: ٤٨) ودعا (النبي) على قومه، فتزلت: ﴿لِيسَ لَكُ مَن الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعلبهم فإنهم ظالمون (آل عمران: ١٢) وروي في الخبر أنهم أسلموا كلهم بعدما دعا عليهم.

فإنما منعه الغتال (دفاعاً) ولم يعطه سلطان ذلك، من أجل هذه الأشياء. فإن هذا كله من عمل النفس ومشيئاتها فهل يجوز، مع هذه الأشياء، سلطان الحرب حتى يهترين دعاء عبده؟ ألا ترى إلى ما لقي موسى بين من قبل رجل من آل فرعون، مشرك بال تعالى الله عليه فقال: ﴿ وَمَا مِن عَمَلِ الشّبِطانَ إِنّه عدو مضل مبين ﴾ [القصص: ١٥] ثم قال: ﴿ وَبِ بِما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ﴾ [القصص: ١٦]، فغفر لها ثم قال: ﴿ وبِ بِما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ﴾ [القصص: ١٧] فعوقب بقوله: ﴿ فَالَ أَكُون ﴾ [القصص: ١٧] من ألف كان ما قصه ألله، حيث قال: ﴿ وَالصبح في الملية خالفاً بترقب فإذا الذي استصره ﴾ [القصص: ١٨] الآية، إلى قوله: ﴿ أن تربد إلا أن تكون جاراً في الأرض وما تربد أن تكون من المصلحين ﴾ [القصص: ١٩] فإنما صار مربداً لأن يطش بالذي هو عدو لهما بقوله بالأمس: ﴿ فَلْنَ أَكُون ﴾ [القصص: ١٦]، فإن هذه كلمة اقتدار، ووي في عدو لهما بقوله بالأمس: ﴿ فَلْنَ أَكُون ﴾ [القصص: ١٦]، فإن هذه كلمة اقتدار، ووي في المغير، أن يوصف فيلي، فلو قال، عندما واودته أمرأة العزيز عن نفسه: لا حول ولا قوة إلا الغير، أن يوصف فيلي، ولسلم من السبعن، ولعصب منها، ولكن قال: معاذ الها وهي كلمة اقتدارة.

وطريق الأنبياه، عليهم السلام، أعظم من أن يوصف، روي عن ابن عباس، رضي الله عنهماء عن رسول الله عليها أنه جاءه وقد فقرأ عليهم: ﴿وَالْعَاقَاتِ﴾ [الساقات: ١] إلى قوله: ﴿فَاتَبِعه شهابِ ثاقب﴾ [الصافات: ١] فيخطته دموعه تجري على خله. وقالوا: يا أبا القاسم، أمن خوف الذي بعثك تبكي؟ فقال: إي، والذي بعثني بالحق، إنه بعثني على طريق مثل حد السيف، ان زغت عنه هلكت (١) ثم قرأ: ﴿ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك﴾ [الإسراه: ٨٦] وهذا طريق الإيمان بالله على النبوة وكشف الغطاه والأرض، وقر الشريعة!

<sup>(</sup>١) أخرجه البيوطي في (الدر العثور ٢٠١/٤).

فهذا شأن رسول الله وَالله من تأديبه من لدن (١٠ مبعثه إلى عشر ستين. ثم أمر بالهجرة، وابتعث له الانصار بالتأييد والإبواء حتى رقت نبوته فائمن على سفك الدماه وسبى الرقاب وأخذ الأموال (بالحق)! ولم يكن قبل هذا لرسول، ولا لأمة من الأمم. بل خص الله تعالى به هذا النبي وهذه الأمة، تفضل نبوته وفضل يقينها. وبنو إسرائيل لم يؤذن لهم بذلك. وإنما أمروا بالفتال من أجل الأرض المفذسة التي كانت لهم وراثة عن أبيهم إبراهيم، فإنما قاتلوا عن ديارهم وأموالهم، فلم تحل لهم الغنائم، وكانت نار الغربان تأتي فتائمهم.

وقد كان سبق من الله تعالى لهذه الأمة من اليقين حظ والمر. فتفؤوا على ق المشركين، حمية لله تعالى لا لنصب النفس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام): نبي الحرب والملحة (")، واأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فقاتلت هذه الأمة على إقامة هذه الكلمة العليا: «لا إله إلا الله! لحب الله. ثم ح. اليهم الإيمان، فبفيضان المحبة غاروا له، وعملت فيهم الغيرة والحمية لله عز وجل فقاتلوا عن الله تعالى، وسبوا من أعرض عنه، وغنبوا أموالهم، وقتلوا عبده الآباق(") وتناوا إمرائيل ثم يقووا على هذا الأمر. ألا ثرى انهم قالوا: ﴿وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارتا وأبنائنا﴾ [البقرة: ٢٤٦]؟ فقاتلوا للديار والأموال. سبيل الله وقد أخرجنا من ديارتا وأبنائنا﴾ [البقرة: ٢٤٦]؟ وقال رسول الله يجليه فقطيت أمني من البقين ما لم تعط أمة (") وقالك قوله تعالى: ﴿الله يوني أحد مثل ما وعطيت أمني من البقين ما لم تعط أمة (")

 <sup>(1)</sup> لَمَنْ: ظرف للمكان والزمان بمعنى عند منى على السكون، والعالب فيه أن يسبق بمن، وإذا انصل بلدن ياه المتكلم اتصلت به نون الزفاية.

 <sup>(1)</sup> للحديث رواية أخرى: «أنا نبي الرحمة وأن نبي الملحمة» أخرجه البقوي في (شرح السنة ١٣/)
 (٢١٣)، والترمذي في (الشمائل ١٩٧).

<sup>(1)</sup> أبق العبد: هرب من مالكه.

 <sup>(4)</sup> أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ٢٠٢١)، والمنذري في (الترفيب والترهيب ٢٤ ٢٧٧)، والهيشي في (مجمع الزوائد ٢٠٠٣)، والمنفي الهندي في (كتر العمال ١٦٣٢).

أوتيتم أو يحاجوكم عند ريكم قل إن الفضل بيد الله ﴾ [أن عمران: ٧٢] الآية

فإذا كان الرسول عليه السلام، محتاجاً إلى التأديب والتهذيب والمدة، حتى يصلح لأمانة الله تعالى ـ فكيف بالأولياء؟ فمن أجل ذلك يحتاج الولي إلى مدة في جذبه، كما يحتاج المجتهد (إلى مدة) في صدقه. إلا أن هذا تصفيته لنفسه بجهده، وتصفية المجذوب يتولاه الله بأتواره فانظر كيف صنع الله بعيده، وصنع العبد بنفسه؟ أما ترى أدم، صلوات الله عليه، كيف فات الخلق وبرز عليهم بما تولاه الله من فطرته؟ وقال لسائر الخلق: كن فكان.

قالمجلوب يجذب في كل موطن في طريقه (إلى الله تعالى) ويخبر ويعرف المواطن،

## (القصل الرابع والعشرون) (المجذوب)

قال له الفائل: صف لنا شأن المجذوب، من مبتدأه إلى منتهاه إلى آخر صفته وخبره.

قال: نعم، إن شاء الله تعالى! اعلم ان المجلوب في مبدأ أمره (هو عبد) صحيح الفطرة، طبب التربة، عذب الماء، زكي الروح، صافي الذهن، عظيم الحظ من العقل، مليم الصدر من الآفات، لين الأخلاق، واسع الصدر، مصنوع له، أعني: محفوظاً عليه، فإذا بلغ وقت الإتابة عداء (الله) ووقفه للخير، حتى إذا بلغ وقت كشف الفتح، فتح له. ثم أخذ بقلبه فمر به إلى العلاء، إلى المكان الذي وتب له بين يديه، ثم رجع به فصيره في قضته. ثم جعل بنه وبين النفس حجاباً، لئلا تشارك النفس القلب في عطاياه.

وؤكل احق بنقسه ليغذوها قليلاً قليلاً، بقدر ما تحتمله النفس من العطاء الذي يرد على القلب. و(هكذا) يؤديه (الله) ويسير به إلى المحل الذي رتّب له بين يديه.

فقلب (المجذوب لا يزال بندياً) مسجوناً في القبضة (الإلهية) لا يقدر ان يصل إلى معدله من الله تعالى من أجل ان النفس مشحونة بعجائب الأنوار. والنفس يسار بها قليلاً قليلاً، برفق حتى لا تعجز وتعيا. فيرد عليها من النور على قدر احتمالها من العطاء. ففي أول ما يرد عليها من العطاء ما يسكرها عن شهوات الدنيا، ثم بعد ذلك، يرد عليها من العطاء ما يسكرها عن وجود حلاوة هذا العطاء. ثم بعد ذلك، يرد عليها ما يسكرها عن وجود حلاوة القرية. فتنغذى هناك وتؤدب مع القلب جميعاً، ويؤيدها الجق: فيورد عليها الأنوار، أنوار العلك حتى يقومها ويؤديها ويطهرها!

قال له قاتل: ما آخر تقويمها؟ أجمله لناء فإن الوصف في هذا يطول على الامتحان والاستقصاء!

قال: إن المجذوب ملزم، موكل به الحق ليحرسه، حتى لا يقع في مهلكة فيسقط بها، والله يخذوه برحمته حتى لا تبقى في نفسه مشيئة تتحرك. فحينتذ تبدر له المشيئة العظمى، من ملك الرحمة. فيكشف له الغطاه، ويؤمر ان يقدم إلى الفخر.

قال: وما الفخر؟

قال: معرض المحدثين

قال: وما صفته ا

قال: قبة من نور القربة، لها أربع طبقات، مُرخَى عليها الحجب. فيرفع الحجاب الأول أمام القبة، فتبدو له عظمة الله. فتجيته العظمة فتكتنف حتى يتحمل ذلك ثم يُمهل ختى يقوى، ثم يعاد. ثم تتجلى له العظمة من الله. ثم تجبته العصمة فتكتنفه فيقيله (الله) ويرضى عنه. ويأمر الله الروح الأمين، عليه السلام! ان ينادي من بطن العرش، في السماوات: بالرضى عنه. فيادي جبريل عليه السلام: (إن الله قد أحب فلاناً، فأحبوه!) السماوات: بالرضى عنه. فينادي جبريل عليه السلام: (إن الله قد أحب فلاناً، فأحبوه!) فيوضع له القبول في الأرض. وقد جاهت الأخبار بهذا عن رسول الله قلة ثم يهيتوا (الله) له في كل يوم مجلساً، وفي كل مجلس تجوى!

قال له القائل: كلَّما طلبنا الاختصار، وقعنا في بحر!

قال: نعم، (ومع قلك فإتي) اجتهد أن اختصر لكم من كل شيء شيئاً: فما هذا الذي وصفتُ لكم إلا كرأس إبرة من بحر لتبي، في جنب ما للعبد بين يدي (الله تعالى) من الرعاية والتنقم بوجهه الكريم. ففكر في نفسك، عل يلتفت هذا الموصوف بهذه (الصفة) إلى كلام أحد، أو ثناء أحد، أو مدح أحد؟ وهل يعياً بمكروه؟

وأين هذا من عؤلاء الذين قد شغلوا بعذاب نقوسهم؟ فمزابل النفس في صدورهم، وعلائق الشيطان في كلامهم، تراهم الشهر والدهر في كلام مسلسل لا يتقطع، إذ ذكر العيب عابوه وذكروا عيب العيب، وإن لحظت (النفس) كذا فعيب، وإن لم تلحظ فعيب، فإمثل هذا الجبل (التيتيتة) لقطع عمره فإمثل هذا الجبل (التيتيتة) لقطع عمره

أخرجه البخاري (بدء البخلق ٦)، (أدب ٤١)، (توحيد ٢٣)، ومسلم (بز ١٥٧)، والترملي (نفسير سورة ١٩)، والموطأ (شعر ١٥)، وأحمد بن حبل ٢/ ٢٦٧، ٣٤١، ٤٨٠، ٤٨٠، ٥٠١، ١٥٥، ٤٨٥، ٥/ ٢٠٩، ٣٩٣.

ولم ينقطع هذا الجبل مقاساً وتشبيهاً. وإنما يخفى هذا على المقايس. فليس هذا يعلم: هذا موجودا

وإنما العلم علم المنن، ثم علم الصنع والتدبير، ثم علم المقادير، ثم علم البدء، ثم علم الآلاء الذي بدأ مع المشيئة في الأحدية والفردية. فمن أخذ برأس جيل كل نوع من هذه العلوم وقع في بحر الله عز وجل، فغرق فيه وأحياء الله بها ومن أخذ برأس جيل علم النفوس وعويها وقع في بحر النفس فغرق فيه، وقتلته النفس!

الله قال له القاتل: ذكرتَ أنه لا تبقى له مشيئة، وكيف تنفطع عنه مشيئة الوصول إليه؟

قال: لو تركه عمر نوح، عليه السلام، لم تنقطع عنه تلك المشيئة. ولكن الله لطيف بعياده، حكيم في أمره، يلطف بعيده حتى يقطع عنه المشيئة. فحيئة تظهر نفسه من جميع المشيئات ويصح للقبول. فإنه ما دامت له مشيئة واحدة فنفسه معه. فليس للقلب ان يتقدم إلى الله تعالى، في مقام العرض ليقبله ويتخله عبداً، بعد ان تولى سيره إليه بنفسه. ولا يكله (الله) إلى نفسه حتى يجاهد. وليس لمثل هذا القلب ان يتقدم إلى الله تعالى مع نفس فيها مشيئة، لأن تلك المشيئة شهوة، (وهي خيانة من النفس) وسوء أدب، وليس للخائن ان يقرن بالأمين حتى ينقدما إليه (إلى الله تعالى) فيقبلهما.

قال له قاتل: فكيف لطف الله تعالى بعبده من هذا المقام حتى انقطعت (عنه) مشيته؟ قال: لو ضننت (بالإجابة عن هذه المسألة) على الخلق أجمعين حتى أصيب لها أهلاً لكنت محقاً بذلك، ولكن قلبي أجده يعطف عليك؛ واحسب أن فيك لله خشية. إذا خرجت للعبد الرحمة، من ملك الرحمة، مقاه ربه شربة يسكره بها عن هذه المشيئة إ

قال (القائل): وما هذه الشرية؟

قال: شرية الحب بيناوي فيوالسريد والبيا سشية بإنسارت المسالون بال

قالين ويا هي المروم الأله يوسيد الماس ويمن عدر يدا الايد ويدا ما يران

قال: كفاك هذا! فصار (العبد) بحال لم يعقل من هذه الأمور شيئاً. فياطنه سكر، وظاهره حيرة وبهئة، وأما المشيئة فمفقودة في هذا السكر. فإن أفاق من سكره قليلاً صرخ إلى الله تعالى، صراح المضطر. فجاءت الرحمة فاحتملته ووضعته بين يديه.

قال القائل: ولم يصرخ؟

قال: لأنه لما أفاق من سكره قليلاً وجد ريحاً.

قال: وما ذلك الربح؟ والرواء أنواز الملك من الومها ويافيها والله ما والا ما

قال: ألم تر إلى الطفل إذا فقد أمه يكى وتحيّر في الوجوء وأخذته الغربة، لأنه لا يجد أمه: قلا ينام ولا ينهم. حتى إذا وجد ربح الأم تهلل وصرخ!

قال الفاش: لقد جنت (يا شبخ) بمثل عظيم ا فما هذا؟

قال: ويحك، أن العظيم في جلاله لما قرّب هذا العبد، خرجت له الدولة من مشبته على طريق المحبة والرأفة والتحلن عليه، فلما يلغ هذا المحل أفاق من السكر، وقد العلمست المشبئة عنه بسكره، وقيه بقية من السكر، وهو قلب غريب في مفاوز الحيرة، منفرد في تلك الفردية، و(فجأة) وجد ربح الرأفة (الإلهية) في قلبه، فصرخ إلى وليّ الرأفة. فجاءت الرأفة فاحتملته، وبلغته الرحمة، فأخذته فأدته إلى مولاء، فأوصله إلى نفسه بلا مشبئة. فإن هذه أقوى المشبئات وأعظمها، ويستحيل أن تسقط عن النفس إلا من هذا الوجه، الذي لطف الله تعالى بعده فيه.

## (الفصل الخامس والعشرون) (خاتم الأولياء)

قال (له) القائل: صف ثنا هذا المجذوب، الذي وجبت له الإمامة على الأولياء، والنا لواء الولاية بيده، وان الأولياء كلهم محتاجون إليه في الشفاعة كما يحتاج الأنبياء إلى نبينا محمد ﷺ.

قال: (أمّا) صفته فهو الذي أعلمتك.

قال: قُبِمَ تَقَدَمُ الأُولِياءُ فَاحْتَاجُوا إِلَيهُ ؟

قال: بأنه أعطى ختم الولاية: فبالختم تقدمهم، فصار حجة الله على أوليات. وقد ذكرتُ في أول الكتاب سبب الختم: (وهو) ان النبوة أعطيت الأنبياء، عليهم السلام، ولم يعطرا الختم. فلم تعفل تلك الحظوظ من هنات النفس ومشاركتها. وأعطي نبينا وختمت له نبوته. كالمهد الذي يكتب ثم يختم، فلا يصل أحد إلى ان يزيد فيه ولا ان ينقص منه، وقد وصفتُ شأنه فيما تقدم.

وكذلك هذا الولي يسير به (الله تعالى) على طريق محمد على بنبوته، مختوماً بختم الله. فكما كان محمد على الأنبياء، فكذلك يصبر هذا الولي حجة على الأولياء: بأن يقول (الله تعالى) لهم: معاشر الأولياء، أعطبتكم ولايتي فلم تصونوها من مشاركة النفس. وهذا أضعفكم وأقلكم عمراً قد أتى بجميع الولاية صدقاً، فلم يجعل للنفس فيها نصياً ولا تلبساً. وكان ذلك في الغيب من منة الله تعالى على هذا العبد؛ حيث أعطاه الختم لتقر به عين محمد الله في الموقف. حتى قعد الشيطان بمعزل، وأيست النفس فينت محجوبة. وفيقر له الأولياء يومئذ بالفضل عليهم. فإذا جاءت تلك الأهوال لم يك مقصراً، وجاء محمد في بالختم فيكون أماناً لهم من ذلك الهول، وجاء هذا الولي بختمه فيكون أماناً لهم بصدق الولاية، فاحتاج إلى الأولياء،

وللختم شأن عجيب ا ولله في ولد آدم عجالب، وخلقهم لأمر عظيم . ولما عرف العاقل ان الله ولي خلق آدم بيده علم ان هذه خطة فيها أمور عظام. ولما عرف انه سماه عظيفة علم ان هها عجالب: فإن الخليفة له شعبة من ملك المستخلف.

# (القصل السادس والعشرون) (أولياء الرُّور)

الكان الإراج والمراجع والمراع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

قال له القاتل: قد انتهت مسألتي ومجاورتي، وبليت خلة أجلُك عن ذكرها، وتحوك في صدري وتأبه نفسي تركها.

قال (المريد): اتك تجري في كلامك، حتى إذا وقفت على بعض هذه الطبقات التي تنعت كلامها، تغيّرت لهم وغلظ كلامك عليهم، كأن الرحمة لهم انتسفت من قلبك، فما هذا؟

قال (الشيخ): نعم، جاد ما سألت! (اهلّم) ان الله تعالى جعل الحق ليقتضي الوقاء بقيام التوحيد والانفياد للحق. فإذا وجدهم الحق معظّمين له، قائمين بوفائه رجع إلى الله تعالى مثنياً عليهم. فيرجع من الله تعالى يالمدد إليهم من الأنوار حتى يزدادوا قوة على القيام بذلك. ومن وجده الحق فير معظّم له رجع إلى الله تعالى يشكوه، فالرحمة تلقى الحق بين يدي الله تعالى وتراقيه، كلما جاء الحق يشكو التأذي من الخلق. حنت الرحمة في محلها بين يدى الله، حنين الوالهة فيسكن السلطان. ولولا شأن الرحمة وحنينها لثار السلطان بمجيء الحق شاكياً ودثر العياد.

فهذا شأن الله تعالى في العباد. فإذا جاء الحق يشكو معانداً ثار السلطان، بالعقوبات، واعتزلت الرحمة، فإن المعاند مبارز. ورُبّ عبد تحل به (العقوبة) في طرفة عين، ورب عبد تعلل العقوبة على رأسه إلى مدة سنين، حتى يؤذن لها فتحل به عند وقت ظهور فعل من الأركان، ليكون على الله ظاهراً في حلول العقوبة، وقد مضت العقوبة على قوم لوط عشاه، فحلت يهم عند الصبح، وكذلك حكى الله تعالى في تنزيله، فقال: ﴿وإذا أردنا ان نهلك قربة أمرنا مترقبها ففسقوا فيها فحق غلبها القول فدمرناها تدميراً [الإسراء: ١٦] وكذلك فرعون وقومه، مضت العقوبة عند إجابة الله تعالى لها في وقت الغرق.

فهذا المنتبه يأخذ عن الله. فإن كنت وجدتني كذلك، فإنما وجدتني أحتذي على مثال ما حكى (الله سيحانه). فإن المؤمن إنما يعامل الخلق عن الله وبالحق؛ وهو يقتضيهم ذلك. فإن لم يجد هذا وجد في قلبه لهم من الرحمة ما يطفى، ذلك السلطان الذي في قلبه، فإن مع الحق سلطانًا، والسلطان كالنار، وإذا وجد هذا العبد من الخلق أذى للحق وجد قلبه عليهم وثار السلطان فيه، فتجيء الرحمة، التي في قلبه فتطفى، تلك الثائرة، فيلين كلامه (ولكن) إذا جاءه معاند، فهو رجل جبار (فيجب على المؤمن حينتذ أن) يجر نفسه وما فيها من الحدد والكبر، ولا يتركه يعاند الحق. فإذا عائد الحق، فكأنه بارز الله تعالى. فعندئذ يثور السلطان وتلين الرحمة، فمحال أن يستعمل الصادق في أمره الرحمة على المعاند، وكيف يقدر أن يستعمل الصادق في أمره الرحمة على المعاند، وكيف يقدر أن يستعمل الرحمة ونقسه جبارة عنيدة؟

وقد قال الله تعالى: ﴿وَحَابِ كُلَ جَبَارَ عَنِيدَ﴾ [ابراهيم: ١٥] فهل خَابِ إلا من الرحمة؟ وقد قال الله تعالى: ﴿وَحَابُ كُلُ جَبَارُ عَنِيدُ﴾ [ابراهيم: ١٥] فهل خَابِ إلا من الرحمة؟ إلا (ان يكون) عبداً يرب ان يتزين للخلق، ويتضع تكلف الرحمة فيتكلفها بالإعراض واللبن والسكون؛ لا يحب ان تسقط عنذ الخلق مدحته، فإن للنفوس خدائع، ثقول لصاحبها: متى أخلظت وأظهرت الغضب يقال إنك لست يحليم. فهو يتكلف الحلم ههنا، في هذا الموضع مرآت وتصنعاً؛ إيقاء على مدحته وجاهه عند من لا يملك ضراً ولا تقماً.

فأولياء الله وأهل صدقه ووفائه، قد طار عن قلوبهم رضى الخلق وسخطهم وقبولهم ونفيهم. وإنما شأنهم استعمال الحق في أوانه، واستعمال الرحمة في أوانها. فالحق كالنار، لأنه من السلطان وهو مقرون به. والرحمة كالماء. فإذا جاء الحق، واقتضاك النصرة وجاءت الرحمة المنابعة فأطفأت سلطانه، فأنت مغرور، وإذا اقتضاك النصرة، واعتزلت الرحمة: فإن تكلفت الرحمة المنابعة فكففت عن النصرة، ترفقاً كترفق النساء فأنت مراه، وصاحب هذا، لم يبلغ بعد نصرة الحق، ولا أعطى سلطانه، إنما هو رجل نابع للحق في زعم نفسه.

و(أنا) إنما أصف لك أمر رجل مُستعمل: قوَّم الله سيرته، وأدبه، وجعل سلطان

كالما متم الألكارالة

جيشه في استعمال الحق. أو (أصف لك) رجلاً أعظم شأناً من هذا: فهو يستعمله والحل والسلطان على مقدمته افستى يصل إلى ما ذكرت فيعمل ما يهوى الناس ويحسن عند المداهنين المتزينين إ

والذي ذكرت شأته (وأنكرته) هو رجل يتبع الحق قبصيبه في بعض الأمور بجهد.
ومع ذلك تشاركه النفس ومزاجها قائم في الأمر. فيتكلف الرحمة. فهذا الذي يجتهد
في إظهار الرحمة في فعله، وقلبه ليس على وفاق من ظاهره. فلذلك يتصلع ويرى من
نفسه الخشوع والهدى. وليس ذلك خشوعاً إنما ذلك تماوت. ألا ترى ان أبا المدواء
رضي الله عنه، لما وصف الأيدال(١)، قال: فليسوا متماوتين ولا متخشعين)؟ لأن ذلك
التعاوت (هو) خشوع النفاق. وروي عن رسول الله على اله قال: فلعوذ بالله من خشوع
الثفاق. قالوا: يا رسول الله، وما خشوع النفاق؟ قال: ان يخشع فيدن والفلب غير
خاشع».

أما ترى أن رسول الله على كان اإذا غضب لم يقم لغضبه شيء؟ وكان له عرق، بين عبنيه، يرى عنه الغضب. ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، وكان من أرحم الناس، واحلم الناس، واصبر الناس على الأذى. فإذا جاء عناد أو ظلم للحق، لم يستقر حتى ينتصر له. وقد وسع الناس بسطه وخلقه، وصار لهم أباً، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلس مجلس حياء وعلم وصبر وأمانة، حدثنا بدلك سفيان بن وكيم (١١)، حدثنا جميع بن عمر المجلي (١٠) في حديثه في صفة النبي على قال على: «إنما كان يستعمل الحلم والصبر في رقة لأهله، وكان موسى، صلوات الله علية؛ اإذا غضب أخرقت فلنسوته (١٥) من شدة سلطان غضبه لله وجل اه.

فالذي يرى في كلامي من التغير، عند ذكر هؤلاء المعاندين، لأن هؤلاء عندي أسوا حالاً من أولئك المخلصين من العامة. هؤلاء أهل نفاق، ونافقوا في سبيل الله. قال الله

<sup>(</sup>١) الأبدال: (عند الصوفية) إحدى طبقاتها، يزهمون أنه إذا مات بدل من الأبدال على محله آخر.

 <sup>(</sup>٢) هو سفيان بن وكيم بن الجراح، أبو محد الرؤاسي الكوفي، كان صدوقاً، إلا انه ابتلي بوراقه فادخل عليه ما ليس من حديثه، فتصح فلم يتبل فسقط حديثه، من العاشرة. (تقريب التهذيب ١/ ٣١٣).

 <sup>(</sup>٣) هو تجميع بن صير بن عبد الرحمن العجلي، أبو بكر الكوفي، ضعيف، وافضي، من الثانة.
 (نقريب التهذيب ١/١٣٣).

 <sup>(1)</sup> الغلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال (ج) قلانس.

تعالى: ﴿يَا أَيُهَا النِّي جَاهِدُ الْكُفَارُ وَالْمَنَافَقِينَ وَأَغَلَظُ عَلَيْهِم﴾ [التوبة ١٣٠٠] وقال تعالى: ﴿وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً﴾ [النساء: ٦٣].

ولقد سيتهم بوماً مجوس (١) هذه الطائفة، فيما جرى من كلام على رؤوس الملا. فسألوني عن تأويله، فقلت: ما نطقت به جزافاً (١)، لكني على بصبرة تطفت به. وذلك ان الدنيا شبهت بالمرأة الزانية، التي تنزين للرجال، وتعرض نفسها وتتبرج في زينتها. فالذي يفخر بها هو اللي ينخدع لها حتى يأخذها. من حيث لم يؤمر له في ذلك. فهلا كلام جادٍ في الحكمة، لأن المرأة إذن للرجل ان يتناولها من حيث أذن له: على رسم الكتاب والسنة. فإذا تبرجت بزينتها وفتنته حتى تناولها من حيث لم يؤذن له رفهي كالمرأة الزانية، وإنما ذكرت ما ذكرت من حال المجوس وشأنهم، لأن المجوس يتناولون محارمهم على جهة النكاح، وهو أعظم من الزنا: فقد جمعوا بين حرمتين، لأنهم يزنون بالأخت والبنت.

قرأيت هذه الطبقة، قد عمدوا إلى مذهب فشهروا فيه أنفسهم عند الناس: من ترك الفضول، وشيء من الزهد والتورع والتعبد، وحكايات ملتقطة من هنا وهناك. ثم الخلوها علماً، لا يعرفون ما أولها وما أخرها. فتالوا يه رياسة في ناحية من النواحي، حتى الخلوا بلك جاهاً. وتمكنوا في الرياسة واتسعوا في نعمة المأكل والمشرب والملبس والمتكح والضيافات، وغير ذلك من المرافق والنساء، فنظرت في ظواهر أمورهم وبواطنها: فوجدت الأركان معطلة من العبادة، مشغولة بالقيل والقال والبقيقة (١٠٠٠ فقلت: هم في الطريق يسيرون (حقاً) ونظرت إلى منازل الأولياء، فإذا قلوبهم عنها غائبة. فقلت: هم في الطريق يسيرون البه. فوجدتهم قد تخطوا في الطريق خطوة أو خطوتين، ما بلغوا ثلاث. حتى قامت عليهم نقوسهم؛ بما وجدت من الللة والفرح بالعطايا، فاستأسرتهم، فإذا هم موتى، طرحاء على مزيلة، يحسد بعضهم بعضاً ويتأكلون الناس.

نفوسهم معلقة بأحوالهم، وقلوبهم مشغولة بتعلق نفوسهم. همهم ظهورهم (لباسهم؟) وبطوتهم، واصطباد الأرامل. يعمد أحدهم إلى أرملة موسرة، فيغتتم رغبتها

 <sup>(</sup>١) المجوس: معرب عن (منج كوش) بالفارسية، ومعناها: صغير الأنتين، وهم أمة يعبدون الشمس أو النار وواحدهم مجوسي.

<sup>(</sup>١) جازف في كلامه: أرسله إرسالاً على غير روية.

<sup>(</sup>٣) بقبق الرجل: كثر كلامه.

فيأكل أموالها وبذرها كالمعلقة. يبوأ لتفسه، رخاه العيش والتحكم في أموال الناس، مخادعة بالتلطف. قد اتخذوا الملق(١) ديناً، والتعاوت صناعة يحتملون به دنياهم.

فلو قلت لأحدهم: الزم هذا البيت شهراً، فلا تخرج إلى الناس ـ لرأيت به من الضيق والنفار ما يظهر لك، من مكنون ما في صدره، اله رجل بطال، قد ملكته نف. فهو يتكلم بكلام الأولياء النفاطأ وحكايات. لا تنجع فيه كلمة، ولا يوجعه انه خلو من ذلك. فلا عمل بالأوكان، ولا وصول إلى مكان، ولا سير في طريق. كلما وعظت واحداً منهم، أخذ يروغ يميناً وشمالاً، فإذا ضبطته عاند وكابر، وعاد يرد الملامة، على الخلق، ويذب عن نفسه وحاله، لا يتذلل للحق لكبلا بهتك ستر نفسه، فإذا خراكته (أخيراً ..) وأقمت عليه الحجمة، أبدى نفاقه، وأظهر ما نطق به مكنون ما في نفسه؛ من انه يريد إيقاء حاله، وليس به شيء من هذه الأمور!

قهل يجوز أن يلان لمثل هذا في المقال؟ فإني أجري في كلامي على سيله فإذا بلغت إلى ذكر هؤلاء - تغيّر الكلام: فذلك حدية الحق وسنانه، يطعن أله به أهل مخادعته، المستهزئين بأمره! وإنما نسبتهم إلى المجوسية، في هذا الباب: الأنهم ملكوا هذه (الدنبا) الزانية بالعطايا من الله. فلو كانوا يملكونها بشيء من عُرْض الدنبا، أو بغير ذلك عن طريق علم الظاهر - لكان أيسر، ولكن ملكوها من طريق العطايا من الله تعالى، فاستعملوا تلك (العطايا الإلهية) بالاستيلاء على حطام الدنبا، فلما ظفروا بها تركوا السير إلى الله تعالى، فانظر أية فضيحة هذه؟ اليست هذه مجوسية، في هذا الطريق؟

ثم إذا خاضوا في شيء من أمور الأولياء، يقولون: الولي لا يرى، والولي لا يعرف نفسه. وشبه عليه أمره حتى لا يعجب بنفسه وأمره. وصاحب المشي على الماء وطي الأرض بأكل من نفسه. وذلك لضعفه يعطي ذلك، والعارف لا يلتفت إلى مثل هذا، إنها همته وبه فهو يسأل ربه. هذا يموه على الناس: إن لم يكن هذا لي، قاعلموا الي عارف، ومهن لا يلتفت إلى هذا. . .

والحمقى يقبلون منه حمقه هذا فهذا قد خلا من أعمال البر لإفساد القنوب وإفساد الطريق على المريدين؛ ويلبس أمر الأولياء على أهل الإرادة. فلذلك قلت: علمهم كدر، ويتلوثون في حمأة منتنة، وتلك مأكلتهم.

Blue on Millery

(1) when he seems and the see the

<sup>(</sup>١) المثق: التودد والتلطف، وأن تُعطي باللسان ما ليس في القلب.

#### (الفصل السابع والعشرون) (دولة الخير ودولة الشر)

قال له الفائل: فللمغير إقبال ودولة، ثم له إدبار. وللشر إقبال ودولة: فالعل وقتنا هذا) أوان ذلك. وجاء عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أنه قال: الا يأتي عليكم زمان إلا وبعد، شر منه، صمعته من نبيكم ﷺ فكيف يجوز أن يكون في هذا الوقت من له حظ الولاية والصديقية؟

قال: ان الولاية والصديقية ليستا من الزمان في شيء. إن الولي والصديق حجة الله على خلقه، وغيات الخلق وأمانهم، لأنهم دعاة إلى الله على بصيرة. فهم في وقت الحاجة (إليهم) أحرى ان يكونوا. وقد بعث الله الرسل في الفترة والعمى ودولة الباطل، حتى نعش الحق وزهق الباطل، قماذا يكبر في الصدور ان يكون في أخر الزمان من يوازي أولهم، لحاجة الخلق إليهم؟

أو لم يقل علي بن أبي طالب، رضي انه عنه، في حديث كميل النخعي: «اللهم، لا تخل الأرض من قائم بالحجة. أولئك الأفلون عدداً، الأعظمون عند الله قدراً، قلوبهم معلّقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في عباده وبلاده. هام، شوقاً إلى رؤيتهم؟

ومدا يحقق ما قلناه، ما حدثنا صالح بن عبدات الترمذي (٢٠) عن ابن عمر، وضي الله عنهما، قال: قال رسول الله الله المشير أمني مثل المعطر؛ لا يدري أوله خبر أم أخره (٢٠٠٠). وحدثنا الحسن بن عمر عن شقيق البصري (١٠)، الخبرنا سليمان بن طريف عن مكحول (٥٠) عن أبي الدوداء، قال: قال رسول الله الله: وخير أمني أولها وآخرها وفي وسطها الكدرة، وحدثني الفضل بن محمد، حدثنا ابراهيم بن الوليد بن سلمة الدمشقي،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن كثير في (البداية والنهاية ٩/ ١٣٥).

 <sup>(</sup>٣) هو صالح بن حبدات بن ذكوان الباعلي، أبو عبدات الترمذي، نزيل بعداد، ثقة، من العاشرة مات خنة إحدى والإثناء أو بعدها. (تقريب التهديب ١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (أدب ٨١)، وأحمد بن حتل ١٣، ١٣٠، ١٤٢، ١، ٢٢٩،

 <sup>(1)</sup> حو شقيل بن ثور بن عفير السدوسي، أبو الفضل البصري، صدوق، مخضرم، مات سنة أربع وستين (نفريب النهايب ١/ ٣٥٤).

 <sup>(3)</sup> هو مكحول الشامي، أبو صدائه، ثقة، فقيه كثير الإرسال، مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (تقريب التهذيب ٢/ ٢٧٣).

حدثنا عبد الملك بن عمر الأفريقي، عن أبي يونس، مولى أبي هريرة، عن عبد الرحمن ابن سمرة (١١) قال: اجت من غزوة مؤتة (١١) قال ذكرت فتل جعفر (١١) وزيد وابن رواحة، بكى أصحاب رسول الله بين فقال: وما يبكيكم؟ فقالوا: وما لنا لا نبكي، وقد قتل خيارنا وأشرافنا وأهل الفضل قينا. فقال، عليه الصلاة والسلام: لا تبكوا، إنما مثل أمني مثل حقيقة، قام عليها صاحبها: فاجتث رواكبها، وهيأ ساكنها، وحلق سعفها. فأطعمت عاماً فوجاً ثم عاماً فوجاً. فلعل آخرها طعماً يكون أجودها قنوانا وأطوالها شمواخاً. والذي بعنني بالحق، ليجدن ابن مربم في أمني خلفاء عن حوارية (١١) قال: شمواخاً. والذي بعنني بالحق، ليجدن ابن مربم في أمني خلفاء عن حوارية (١١) قال: وحدثنا عمر، حدثنا محمد بن السري، أخبرنا السويد (١١) عن عيسى بن موسى

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبب بن عبد شمس القرشي (.... ٥٠ و - .... ١٧٠٠) ابو سعيد صحابي من القادة الولاة: أسلم يوم فتح مكة، وشهد غزوة مؤتة، وحكن البصرة وافتتح سجستان وكابل وغيرهما. وولي سجستان، وغزا خراسان ففتح بها فتوحاً، ثم عاد إلى البصرة فتوفي فيها كان اسمه في الجاهلية اعبد كلال، وسعاد النبي ﷺ عبد الرحمن، له ١٤ حديثاً. الأعلام ٢٠٧/٣ ـ ٢٠٠٨، وتهذيب التهليب ١٩٠/١١، والإصابة ت ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) مؤنة: على التي عشر ميلاً من أفرح. بها قبر جعفر بن أبي طالب بعث النبي ﷺ إليها جبشاً في سنة لسان وأثر عليهم زيد بن حارثة مؤلاء، وفال: إن أصب زيد فجعفر الأصر، وإن أصب جعفر فعينالله بن رواحة، فساروا حتى إذا كانوا بتخوم البلغاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلغاء بقال لها مشارف ثم هنا العدو والدخاز المسلمون إلى قرية مؤنة فالتقى الناس هندها طقيتهم الروم في جمع عظيم ظامل زيد حتى قُتل فأخذ الرابة جعفر فقاتل حتى قُتل فاخذ الرابة جعفر فقاتل حتى قُتل فاخذ الرابة عدالله بن الوليد فالدخاز بهم حتى قدم حدالله بن رواحة فكانت تلك حاله فاجتمع المسلمون إلى خالد بن الوليد فالدخاز بهم حتى قدم العمينة فجمل الصيان يحثون عليهم النواب ويقولون: يا قُزار فروتم في سبيل الله، فقال النبي ﷺ إله: المدينة فجمل الصيان يحثون عليهم النواب ويقولون: يا قُزار فروتم في سبيل الله، فقال النبي ﷺ المدينة فجمل الصيان يحثون عليهم النواب ويقولون: يا قرار فروتم في سبيل الله، فقال النبي ﷺ الله المدينة فجمل الصيان يحثون عليهم النواب ويقولون: يا قرار فروتم في سبيل الله، فقال النبي الله المدينة فجمل الصيان يحثون عليهم النواب ويقولون: يا قرار فروتم في سبيل الله، فقال النبي المدينة فجمل الصيان يحتون عليهم النواب ويقولون: يا قرار فروتم في سبيل الله، فقال النبي المدينة فجمل العبان يحتون عليه النواب (مديم البلدان ٥٠/١٣٠).

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في (الأعلام ٢/ ١٢٥)، وفي الإصابة ٢/ ٢٣٧، وفي صفة الصفة ١/ ٢٠٥، وفي حلية الأولياء ١١٤/١، ومعجم البلدان: مؤتة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه العظي الهندي في (كنز العمال ٣٤٥٧١).

السعف: (ج) السعلة: ورقة أو فصن النخل. الفنوان (ج) القنو: للنمر كالعنقود للعنب. والشعراغ: العنقود عليه عنب. أو فصن دقيق رخص ينيت في أعلى الغصن الغليظ.

<sup>(</sup>٥) هو سويد بن غقلة بن عوصجة الجعلي معتر (٠٠٠ مـ ٨١ هـ ٥٠٠ مـ ٢٠٠٠) كان شريحاً تعمر بن الخطاب في الجاهلية وعاش في البادية وأسلم، ودخل المدينة يوم وفاة النبي ﷺ وشهد القادمية لم كان مع علي في حرب صفين، وسكن الكوفة ومات بها في زمن الحجاج وكان شديد الساعد. وكان فقيهاً إماماً، مات وهو ابن ١٢٥ مـنة.

الأعلام ٣/ ١٤٥ \_ ١٤٦، والإصابة ٢/١١٨، واللعبي في العبر ١/ ٩٣.

الغساني، حدثنا أبو حازم (1) عن سهل بن سعد (1) قال: قال رسول الله الله: ان في أصلاب أصلاب أصلاب رجال من أصحابي وجالاً ونباء يدخلون الجنة بغير حساب (٢). ثم ثلا: ﴿ وَآخَرِينَ منهم قما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤته من يشاء والله ذو الفضل العظيم (الجمعة: ٢، ٤)، وحدثني أبي، رحمه الله، قال: حدثنا محمد ابن الحسين، حدثنا عبد الله بن العبارك، أخبرنا ابن أبي لهيعة (1)، قال: حدثنا أبضاً أبي، حدثنا إسماعيل بن سلمة عن عبد الله بن وهب (1) المصري عن لبث (1) بن سعد عن أبي حجلان، ان رسول الله الله قال: فقي كل قرن من أمني سابقون (١٠).

### لنه بينه بريس (الفصل الثامن والعشرون) بين معلق لا المساول

#### مر الله ماللة المراجع من (أهل اللين) الأميات المراجع ما ويد مالة المدالة

وان أهل هذا الدين صنفان: صنف منهم عمال الله تعالى، يعبدونه على البر والنقوى ا فهم محتاجون إلى خير الزمان وإقباله ودولة الحق، لأن تأبيدهم من ذلك.

 <sup>(1)</sup> هو سلمة بن دينار المخزومي (... د ١٤٠ هـ - . . . ٧٥٧م) أبو حازم ويقال له الأحرج. عالم المدينة وقاضيها وشيخها. قارسي الأصل. كان زاهداً عابداً.

 <sup>(</sup>۲) هو سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري (٠٠٠ - ٩١ هـ ٠٠٠ - ٧١٠م) من بني ساعدة، صحابي،
 من مشاهيرهم، من أهل المدينة، عاش نحو مائة سنة، له في كتب الحديث ١٨٨ حديثاً.
 الأعلام ١٤٣/٣، والإصابة ت ٢٥٢٦.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبرائي في (المعجم الكبير ٢٤٨/١)، والمثني الهندي في (كتر العمال ٣٤٥٧١)، وابن
 كثير في (التضمير ١٤٣/٨)، والسيوطي في (الدر المنثور ٢١٥/١)، وابن أبي عاصم في (المستد ١/ ١٦٥).
 (١٣٤).

<sup>(3)</sup> هو عبدالله بن لهيخة بن عقبة الحضيرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدرق، من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن العبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها وله من مسلم بعض شيء مقرون، مات منة أربع وسبعين ومائة، وقد ناف على التمانين. (تقريب التهذيب ١/ ١٤٤٤).

 <sup>(</sup>٥) هو عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم، أبو محمد المصري القليد، ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومائة، وله اثنان وسبعون سنة. (تقريب التهذيب ٢٠/١١).

 <sup>(</sup>٦) هو الليث بن معد بن عبد الرحمن القهمي، أبو الحارث، المصري، ثقة، ثبت، فقيه، إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين وماثة. (نقريب التهديب ٢/ ١٣٨).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه السيوطي في (الحاري للفتاري ٢/ ٤٢٥)، وأبو حتيقة في (جامع مساتيد ١٨/١) والسقي الهندي في (كنز العمال ٢٤٦٢٦).

وصنف منهم أهل اليقين، يجدون الله على وقاة التوحيد، هن كشف الغطاء وقطع الأسباب واللوقان فيها ٤ غير ملتفتين إلى إقبال الزمان وإدباره، ولا يضرهم إدباره، وهو قول النبي على: «إن لله عباداً يغذوهم برحمته: يحيبهم في عافية ويميتهم في عافية، ويدخلهم الجنة في هافية تمر بهم الفنن كفطع الليل المظلم لا تضرهم (أ). وقوله على: «تكون في أمني قن؛ لا ينجز منها إلا من أحباه الله تعالى بالعلم (<sup>77</sup>), يعني: العلم بالله، فيما يروى. وقوله على: «لا يزال في أمني أربعون صفيفاً، كلما مات منهم رجل، أبدل الله تعالى مكانه آخر. منهم ثلاثون رجلاً قلوبهم على قلب إبراهيم (<sup>77</sup>) وقوله: لا تزال طافة من أمني ظاهرين على الحق، لا يضرهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة (أ) وهم أهل اليقين: وحدوا الله قلباً وقولاً وفعلاً وذلك بشرح الصدور، والتور الذي ثن الله، عز وجل، عليهم. كما قال نعالى: ﴿أَفْمَن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴾ [الزمر: ٢٢].

قال له قائل: صف لنا هذين الصنفين، يصفة وجيزة.

قال (الشيخ): أما الصنف الأول، فانهم عرفوا الله تعالى معرفة توحيد، واعترفوا له باللسان، وقبلوا العبودية. ثم جاءت الشهوات فغلبت على القلوب، فوقعوا في التخليط، فسقم القلب بما فيه من الإيمان: فلم تعلمان نقوسهم في شأن الرزق، ولم تنشرح صدورهم لتدبير الله تعالى في الأحوال. فهم على حفظ الجوارح حتى تستقيم لهم تقواهم؛ ويؤدون الفرائض. فهذا دأبهم. وفي، صدورهم عجائب من دواهي النفس: مثل الرغبة والرهبة والحق والعل والحسد وحب النساء والعز والرياسة والتجبر وطول الأمل والاقتدار في الأمور.

والآخرون عطف الله تعالى عليهم، فقذف النور في قلوبهم: فانفلق الحجاب، واتكشف الغطاء. وهو قوله، عز رجل: ﴿قُلُ أَعُودُ يَرِبُ الْفَلَقِ﴾ [القلق: ١]. فشرح

<sup>(</sup>١) أخرجه الهيشمي في (مجمع الزوائد ٢/ ٢٩٠)، والمتني الهندي في (كنز العمال ١١٧٤٧). ﴿

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي شبية في (المصف ١٥/ ٢٤٥)، والمثقى الهندي في (كتر العمال ٢١٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الزيدي في (إتحاف السادة المنتين ٨/٩٨٦)، وأبو نعيم في (تاريخ أصفهان ١/ ١٨٠).

<sup>(3)</sup> أخرجه لين ماجة في (السنن ١٠)، والبيهقي في (السنن الكبرى ٢٢٦/٩)، وأحمد بن حبل في (المستدنة ٤/٤)، وأحمد بن حبل في (المستدنة ٤/٤)، والهيشي في (مجمع الزوائد ٢٨٨/١ ، ٢٨٨)، والحاكم في (المستدنة ٤/٤)، والمنتقى الهندي في (كنر العمال ١١٣٤٣، ٢٥٠٥٥، ٣٧٨٩٣)، وابن حجر في (غلبق تغليق العملية ١٨٥٠)، والقاضي خياض في (الشقا ١/ ١٥٥٠)، والألباني في (السلسلة الضعيفة ٢٠٠)، وابن كثير في (البداية والنهاية ٢/ ٢٨٩)، والألباني في (السلسلة الصحيحة ٢٠٠ و١٩٥٧) و (١٩٥١).

صدورهم. فهم على نور من ربهم. فنفى هذا كله من صدورهم، وطهرهم وصفّى قلوبهم. فصدورهم ممثلثة من عظمة الله وجلاله. واطمأنوا إليه ووثقوا به في كل حال. ودفّت أحوال الدنيا عندهم واكتساب مشيئات النفس. فأنى يلتفتون إلى الزمان وأهله؟ وماذا تضرهم الفتن وسوء الزمان؟ وإنما تقوم الأرض بهم، وهم غياث أهلها!

وقد وصف الله تعالى، في كتابه شأن الفي ودد. فذكر المهاجرين، فشهد لهم، ووصفهم يصدق الإيمان. فقال: ﴿أُولئك هم الصادقون﴾ [الحشر: ٨] وذكر الذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم (الأتصار) ووصفهم بالإيثار على أنفسهم، وبالبراءة من الشح والحسد، ثم قال: ﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾ [الحشر: ١٠] فكل من جاء على سببلهم، من بعدهم إلى انقراض الدنيا . فهم المذكورون بالمجيء، وقد جعل الله أيديهم في الفيء شرعاً سواء، والفيء طعمة أكرم الله به هذه الأمة، دون الأمم،

ووصف الله تعالى أيضاً السابقين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، بما أوجب الله لهم من الرضى، فجعلهم في الرضى عنهم شرعاً واحداً. أو ما جاءنا عن الرسول ﷺ: «أن أهل الجنة ليرون أهل الغرف كما يرى الكوكب الدري في أنق السماء، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء فلا تبلغها، فقال وسول الله ﷺ: أولئك رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين (٢٠٠)؟

#### (الفصل الناسع والعشرون) (الأعمال والدرجات)

قال ته قائل: فهل يجوز أن يكون في هذا الزمان من يوازي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟

قال (الشيخ): إن كنت تعني في العمل فلا؛ وإن كنت تعني في الدرجات فغير منفوع. وذلك ان الدرجات بوسائل القلوب؛ وقسمة ما في الدرجات بالأعمال. فمن الذي

الم أم يحد (أبو بالره وهي الله عنه) مبلة ما

<sup>(</sup>١) القيء: الديمة أثال بلا قتال.

<sup>(</sup>۲) أطربه البخاري في (الصحيح ٤/ ١٤٥)، وصلم في الصحيح (الجنة ١١)، والطيراني في (المحجم الكبير ٢/ ١٧٣)، والسيوطي في (جمع الجوامع ١٦٢٥، ١٣٠٦)، والزيدي في (إتحاف السادة المنظين ١٨٥٠، ١٦٨٥)، وإبن كثير في (التضيير ١١٦٤/ ١٨٨٠، ٢٥٩)، وإبن الميارك في (الزمد ١٢٢٢)، والمنظي الهندي في (كنز العمال ٢٣١٢)، والمنظي عن حمل الأسفار ٢١/٤)، والمراني في (المغني عن حمل الأسفار ٢١/٤).

حوذ رحمة الله تعالى عن أهل هذا الزمان، حتى لا يكون فيهم سابق ولا مقرب ولا مجنى ولا معجني ولا مصطفى؟ أوليس المهدي كانتاً في آخر الزمان؟ فهو في الفترة يقوم بالعدل فلا يعجز عنه. أوليس كانن في الزمان من له ختم الولاية؟ وهو حجة الله على جميع الأولياء يوم المعوقف. كما ان مخملاً بحيمة الأبياء. فأعطى ختم النبوة، فهو حجة الله تعالى على جميع الأبياء. فكذلك هذا الولي الذي هو آخر الأولياء في آخر الزمان.

قال له القائل: فأين حديث رسول الله ﷺ: اخرجت من باب الجنة، فأثبت العيزان. فوضعت في كفة وأمتي في كفة، فرجحت بالأمة، ثم وضع أبو بكر مكانه فرجع بالأمة. ثم وضع عمر مكان أبي بكر فرجع بالأمة؟

قال (الشيخ): هذا وزن الأعمال لا وزن ما في القاوب، أي يذهب بكم يا عجم؟ ما هذا إلا من غباوة أقهامكم! ألا ترى أنه يقول: الخرجت من باب الجنة؟؟ فالجنة للاعمال والدوجات للقلوب، والوزن للاعمال لا لها في القلوب. إن الميزان لا يتسع لها في القلوب. فالميزان عدله، وما في القلوب عظمته، وكيف توزن المعظمة؟ وقد جاء في الغبر: «أن العبد يتحبر عند الميزان. فيقول له العلك: هل تفقد شيئاً من عملك؟ قال؛ المخبر: «أن العبد يتحبر عند الميزان. فيقول له العلك: هل تفقد شيئاً من عملك؟ قال؛ بلى الشهادة أن لا إله إلا أله، قال: إنها أعظم من أن توضع في الميزان!».

وإنما تقدم الأنبياء الخلق بالنبوة، لا بالأعمال؛ والأولياء بالصديقية، لا بالأعمال، وإنما تقدم محمد على سائر الأنبياء بما في قليم، لا بالأعمال؛ فقد كان عمره يسيراً. ولو كان بالأعمال، لكان عمل عشرين سنة بدق في جنب عمر نوح. وإنما رجح ميزان أبي بكر، رضي الله عنه، بالعمل. لأنه عمل في أهل الرقالات ما لم يلحقه أحد. ولم يكن بعده ردة مثلها إلى يومنا هذا، فيعمل مثل عمله. فيه ردّ الله الإسلام على الأمة. قهذا فضل يواذي عمل الأمة ويزيد. أو لم يقل رسول الله على: "من تبن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاه (١٠)، قلما عمل في الردة ما عمل، كان له كعمل الأمة كلها إلى آخرها، والزيادة عمله لضه، وذلك رجم عمله عمل الأمة.

ثم لم يجد (أبو بكر، رضي الله عنه) مهلة حتى يبوأ الإسلام، ويمهد ويصفي، ويوضّح السنن، ويمضر الأمصار. فقعل ذلك عمر، رضي الله عنه، حتى ورد الخلق بعدها على أوسع منهاج وأوضحه. فهذا عمل ليس لأحد وصول إلى مثله ولا سبيل. لأنه لم يكن

 <sup>(</sup>١) الردة: الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام. وحروب الردة: حروب كانت لمي عهد أبي بكر حين ارتد بعض العرب إثر وفاة الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (زكاة ٢٩)، (علم ١٥)، والنسائي (زكاة ٢٤)، وابن عاجه (مقدمة ١٤).

للإسلام، إلى يومنا هذا، ردة أو عزية كما كان بديًّا في وقتهما. ألا ترى انه لم يجى، في الخبر انه وذن غيرهما؟ أقلم يكن في الأمة مثل عثمان وعلي، رضي الله عنهما؟ فهل ذكر انهما وزنا مع الأمة؟ وذلك ليعلم انهما وجدا أمراً مقروعاً منه، قلم يبق لعثمان وعلي إلا التعسك به. فجميع من (أني) بعد أبي بكر وعمر على حياله: كل متمسك يقدره.

الا ترى في ثلك الفتن، إذا قام أحد بالعدل وطمس الجور يلحقهما بالفضل؟ وكذلك قال أنس رضي الله عنه: فليس لعامل زمان خير عن زمانكم إلا ان يكون مع نبي، فهذا في وقت غربة الحق أفضل. وكذلك قال رسول الله 禮德: اطوبي للغرباء! قيل ومن هم؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس؟(١).

فأما تفاضل اليقين ووصول القلب إلى الله تعالى، فغير مدفوع ان يكون لمن بعدهما مثلهما أو أكثر منهما. وروي عن رسول الله على انه قال: «ان أهل الغرف ليرون في أعلى الدرجات كما يرى الكوكب الدري في الأفق، وان أبا يكو وعمر منهما. أفليس قد صيرهما من أهل الغرف؟ وأهل الغرف هم أهل عليين، فهم المقرّبون، وقد وصفهم الله تعالى في تنزيله، فقال: ﴿وعباد الرحمن الذين يستون على الأرض هوناً﴾ [الفرقان: ١٣] الآية. فهل أخبر في الكتاب أو في الخبر، عن رسول الله قال ان فأهل الغرف، كانوا في أوائل الأمة أو في أواخرها؟ فإنما وصف أهل الغرف بما يعقل من ظواهر أمورهم، وإنما نالوها بما في ياطنهم، ألا ترى انه قال: ﴿أولئك يجزون الغرفة بما صبروا﴾ [الفرقان: ٧٥] فإنما يعتبر على هذه الأخلاق والآداب والهيبة، من ملا الله قلبه معرفة به وشرح صدره بنوره وأحيا قلبه به. ـ والصبر: الغوام والثبات على الشيء ـ فهل يكون ذلك إلا لمن يكون باطئه مشجوناً بما ذكرناه؟

ومما روي عن وهب بن منبه، رحمه الله، أن العلك الذي كلم عزيراً، قال له عزير: أن الله تعالى كلل حكمه بالعقل وجعله له زينة ونظاماً. قليس لزمان عند، قضيلة، ولا لقوم عند، أثرة. إنما قضيلته وأثرته لأهل طاعته، حيث كانوا ومن كانوا ومن أبن كانواه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ١٦/١٧، ١٦٢/١٠، ٧٠/١٢، ٢٠/٧١)، وأحمد بن حبيل في (المستد ١٨/ ٣٩٨)، وابن أبي شية ١٨/ ٣٩٨)، وابن أبي شية في (الصنف ١٣٨/١)، والمنظري في (الترغيب والترهيب ١٣٨/٤، والبغوي في (شرح السنة ١/ ١٣٨)، والزيدي في (إتحاف السادة المنظين ١/ ٢٦٥، ٢٢٧/٨، وابن المبارك في (الزهد ٢٦٧)، والمنظي الهندي في (كنز العمال ٩٩٨)، والخطيب البغدادي في (شرف أصحاب الحديث ٣٧، والمنظي الهندي في (شرف أصحاب الحديث ٣٧، ٢٨).

وإن الله وصف هذه الأمة، في تنزيله، فقال: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا﴾ [فاطر: ٣٢]، فذكر عن كعب<sup>(١)</sup> عن التوراة: «إن أمة محمد ، صفوة الرحمن». فجملهم على ثلاثة أقسام: ظالم ومقتصد وسابق. ثم قال (تعالى): ﴿ذلك هو الفضل الكبير﴾ [فاطر: ٣٢]. وفي كل قرن سابقون إلى آخر الزمان. وحظهم الذي سبق لهم من الله واصل إليهم، في كل وقت وزمان.

قعن أدرى هذا الزاعم يقلة علمه، ألا يكون الأحد حظ مثل أبي بكر وعمر، رضي الله عنهما، حل أيس الله الخلق من بعدهما من ذلك؟ أو حرز رحمة إلا عنهما؟ وإنها يذهب إلى هذا الزعم من خفي عليه شأن القلوب مع الله عز وجل، وشخصت عينا، إلى حركات جوارجه. وقد عظم ذلك في عينه وأعجب به، فصار معتمده.

بل كائن في هذه الأمة من يعرف مقاماتهم وحظوظهم من ربهم، لأن معرفة ذلك إنها تعرف من بحر المعرفة. وأرواح الصديقين متقاربة وقلوبهم في المحل لديه مؤتلفة، عارف بعضها بعضاً في المقام، فإنما يعرف حظ أبي بكر وعمر، رضي الله عتهما، من الله (بمعرفته) بحظ تفسه من الله تعالى، وكان أبو بكر حظه من ربه، عز وجل، في ملك العظمة وعمر حظه في ملك الجلال، وعلى حظه من ربه في ملك القدس.

قال له القائل: وما تلك الحظوظ؟

قال (الشبخ): حظ أبي بكر الحياء: قال، رضي الله عنه الذي الأدخل الكنيف فاقتع رأس حياة من الله تعالى، وحظ عمر الحق: ألا ترى إلى قول رسول الله على: اان الله ضرب الحق على لسان عمر وقليه (٢٥٠٠ رضي الله عنه! وحظ على، رضي الله عنه، المحبة: ألا ترى إلى جوامع خطبه وحسن ثنائه على ربه؟ والرسول على مقامه في ملك المملك بين يديه، وحظه منه وحدانية.

ولا ينقضي الدهر حتى يأتي الله بخاتم الأولياء، وهو القائم بالحجة. فيكون مقامه

<sup>(</sup>١) هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري (... ٣٦ هـ ٣٠ ... ٢٥٢م) أبو إبحاق، تابعي. كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن، وأسلم في زمن أبي بكر، وقدم المدينة في دولة عمر فأخذ حت الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة، وأخذ هو من الكتاب والمنة عن الصحابة وخرج إلى الشام، فببكن حمص، وتوفي فيها، حن مائة وأربع سنين.

الأعلام ٢٢٨/٥، وتذكرة الحفاظ ٤٩/١، وحلية ٣٦٤/٥ ثم ٣/٦، والإصابة ت ٧٤٩٨ والنجوم الزاهرة ٤٠/١، وهو فيه اكتب بن نافعه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن مدي في (الكامل في الضعفاء ٤/ ١٥٣٥).

أقرب المقامات، وحظه منه الفردية. فلم يخفف هذا على من فتح الله في علم الغيب والمقادير والخفوظ ومقام الأنبياء، عليهم السلام!

وإنها يكبر قول هذا، على من عمي بصره عن هذا، وانطبقت عليه حجبه بالشهوات. وكيف بأمل درس هذا من لم يسقط عن قلبه حب الجاء وأحوال العزة ولذا الرياسة وخوف سقوط المنزلة عن الفلوب، ولم يرفع باله عن نفسه، ولم يتخل عن مشيئاته وإرادته؟ هيهات! هذه عقبة لا يقطعها إلا من أخذ الله، عز وجل، بيد، فولي شأنه حتى صيره من وراه ظهره ثم مكن له بين يديه بجوده وجلاله وكرمه.

حدثنا المؤمل بن عشام (1) حدثنا اسعاعيل (2) بن ابراهيم، عن غالب القطائد (2) عن يكر بن عبدالله (1) المزني، قال: «لم يفضل أبو بكر الناس بكثرة صومه ولا صلاته، إنما فضلكم بشيء كان في قلبه». وحدثنا الحسن بن سؤار عن المبارك بن فضالة (2) من العسن. قال: «لم يعلب عمر الناس بالعمل، إنما غلبهم بالزهد والصبر»، حدثنا عبد الله ابن عاصم، حدثنا الجماني حدثنا صالح المزني عن أبي سعيد الخدري، قال: قال وسول الله بالله الله المناس بدلاء أمني لم بدخلوا الجنة بكثرة صوم ولا صلاة وإنما دخلوا الجنة بسلامة الصدور وسخاه الأنفس وحسن الخلق والرحمة لجديع المسلمين (1).

وقد كان في زمان رسول الله على بلال الحبشي(٧٧)، رضي الله عنه. فوصفه رسول

 <sup>(</sup>۱) هو المؤمل بن هشام البشكري، أبو هشام البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وخمسين.
 (نثريب التهليب ۲۰۰۲).

 <sup>(7)</sup> هو إسماعيل بن ابراهيم بن مقيم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن غاية ثقة حافظ من الثانة، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، وهو ابن ثلاث وثمانين. (تفريب التهذيب ١٦٢/١٠).

 <sup>(</sup>٣) هو خالب بن خشاف، وهو ابن أبي قبلان النظان، أبو سليمان البصري، صدوق من السادسة.
 (نقريب انتهايب ١٠٤/٢).

 <sup>(</sup>٤) مو بكر بن عبدالله المعزلي، أبو عبدالله البعدي، ثقة ثبت جلبل، من الثالثة، مات سنة ست ومائة.
 (تقريب التهذيب ١/١٠٦٤)،

 <sup>(</sup>a) هو ميارك بن قضالة ، أبو قضالة اليصري، صدوق، يدلس ويسؤي، من السادسة مات سنة بست وسنين على الصحيح. (تقريب التهليب ٢/٢٢٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه المتلي الهندي في (كنز العمال ٣٤٦٠٥).

 <sup>(</sup>٧) هو پلال بن رباح المؤذن، وهو ابن حدامة، وهي أد، أبو عبدالله مولى أبني بكر، من السابقين الأولين، شهد بدراً والمشاهد، مات بالشام سة سبع عشرة، أو ثمان خشرة وقبل: سنة عشرين، وله بضم وستون سنة. (تفريب التهذيب ١١٠٠/).

الله على إلى النبي الله على بالعرش (١٠٠ وانه أحد السبعة اللين بهم تقوم الأض بل الهو خبرهم». حدثنا بذلك داود بن عمار القيسي، عن عبد الحميد بن العزيز بن أبي داود، رفعه إلى النبي على أو لم يكن بلال في الأمة حين وزنوا الكيف وجعهم أبو بكر، وبلال خير السبعة اللين بهم تقوم الأرض إنما ذلك ليعلم ان الوزن هناك نلاعمال لا يما في القلوب والصدرو، والوسائل غداً عند الله تعالى بالقلوب، والسبق لها. ومما يدل على ما قلنا، حين شبه رسول الله على أبا بكر بمكائيل وصور بجبرائيل؛ وشبه أبا بكر أيضاً بإبراهيم، وعمر بنوح، صلوات الله عليهم أجمعين! وقال: الوكان بعدي نبي لكان عمر الأن وهو مع بعوز ان يرجحه أبو بكر وهو مع جميع الأمة؟

وحدثنا رزق الله بن موسى البصري، حدثنا معن بن عيسى (٢٠ حدثنا مالك (١٠) عن صفوان بن حكيم، عن عطاء بن يسار (١٠) عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلله: «ان أهل الجنة يرون أهل الغرف كما يرى الكوكب الدري في أفق السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل فلا يبلغها إلا هم. فقال: بلي، وانذي نفسي بيده، وجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وتصديق ذلك قوله تعالى: ﴿سابقوا إلى مغفرة من وبكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فقبل الله يؤتيه من بشاء والله ذو الفضل العظيم﴾ [الحديد: ٢١] فهذه جنة السابقين عرضها كعرض السماء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (أذان ٣٦)، (زكاة ١٦)، (حدود ١١) (محاربين ٤)، ومسلم (زكاة ٩١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في (السنن ٢٦٨٦)، والحاكم في (المستدوك ٨٥/١)، والطبراني في (المعجم الكبير ٢٩٨/١٧)، والهيثمي في (مجمع الزوائد ١٨/٨)، والمنفي الهندي في (كتر العمال ١٣٧٤)، والمنفي (فتح الباري ١/٥٥)، وابن ٢٣٧٤٥). والبيزي في (السلمة الصحيحة ٢٣٧)، والعرائي في (السلمة الصحيحة ٢٣٧)، والعرائي في (المغني من حمل الأسفار ١/٥٥)، وابن صحاكر في (الهليب تاريخ دمشق ١/١٠٥، ١٩٠١)، وابن حدي في (الكامل في الضعفاد ١/١٠٥)، وابن حدي في (الأصوار المرفوعة ٢٩٢)، وطبي القاري في (الأصوار المرفوعة ٢٩٢)، والعجارتي في (الكامل في الخفاد ٢/١٠١، ٢٦١)، والقشي في (تذكرة الموضوعات ٤٤).

 <sup>(</sup>٣) هو معن بن عيسى بن يحيى، الأشجعي، مولاهم، أبر يحيى المنتني التؤاز، ثقة ثبت قال أبو حاتم:
 هو أثبت أصحاب مالك، من كبار العاشرة، ماك سنة ثمان وتسعين ومالة. (تقريب التهذيب ٢/
 ٢١٧).

 <sup>(2)</sup> النظر ترجمته في تقريب التهليب ٢/ ٢٢٣، وفي الأعلام ٢٥٧/٥، ٢٥٨، وفي الوفيات ١/ ١٣٩، وصفة الصفوة ١٩٩/١، وحلية ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجت في تقريب التهذيب ٢/ ٢٣). (١٠٠١) المناسبة المركب التهذيب التهذيب المركبة المركبة المركبة التهذيب التهديب التهديب

والأرض. وقال تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين﴾ [آل عمران: ١٣٣] وهذه جنة المتقين عرضها السموات والأرض. وذلك أنه إذا طويت السماوات وسيرت الجبال جذبت الجنة جذباً إلى الفضاء الذي في السماوات والأرض إلى حدود والأرض. وأما جنة السابقين قإنها تمتد في القضاء فوق السماوات والأرض إلى حدود عليمن حول العرض. فلذلك قال تعالى، عن جنة السابقين: «عرضها كعرض السماء والأرض، وعن جنة المتقين اعرضها السماوات والأرض،

قال له قائل: فالمؤمنون كلهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.

قال (الشيخ): هذا كمال الإيمان والتصديق. و(المؤمنون) هم الذين وصفهم الله في كتابه، فقال، عز من قائل: ﴿ أُونَتُكُ هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم﴾ [الأنقال: ٤] وتصديق الموسلين، كما جاء عن أبي هويرة، رضي الله عنه عن رسول الله عليه الله قال ذات يوم: أبينا وجل من بني اسرائيل يسوق بقرة إذ ركبها. فقالت البقرة: إنما خلقت للحرث! فقال القوم: سبحان الله! فقال رسول الله في: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر؛ وليسا في القوم (١٠)، فهل كان قولهم: أسبحان الله! إلا من التعجب؟ وهل التعجب إلا من سقم في التصديق؟ أولا ترى ان رسول الله الله مشهد لأبي بكر وعمر بالتصديق ولم يشهد لغيرهما؟

فتصديق المرسلين أغمض مما يحسبونه. وإنما برز أبو بكر على جميع أصحابه يتصديق رسول الله يُقفى، ولذلك سمي صديقاً، والصديق ما لم يكن له قلب الصديقين لا يصل إلى تصديق المرسلين، وهو قلب قد اصطفاه الله تعالى وطهره ومكن الصدق له هناك (في مقعد صدق عند مليك مقتدره، ألا ترى ان سارة لما قالت: ﴿إِنْ هذا لشيء عجيب﴾ [هود: ٧٧]؟ أنكرت الملائكة قولها، فقالوا: أتعجبين من أمر الله ﴾ [هود: ٣٧]؟ ومريم لما يشرت بالمسيح صدقت، فأثنى الله عليها فقال: ﴿وصدقت بكلمات ربها وكتبه﴾ [التحريم: ٧٥] وسماها في تنزيله: ﴿وصدقت بكلمات ربها وكتبه﴾

ختام

السيار على مشرة أمل القرية الله

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (الصحيح ٢/٢١٢)، وأحمد بن حتبل في (المستد ٣/ ٢٤٥)، وعبد الرزاق في
 (المصنف ٢٠٤٠٣).